

سلسلة حكومة العالم الخفية

# ابن سبأ

# مُؤَسِّسُ الْمَاسُونِيَّةِ عِلَيْ الْإِسْلامِ

أولُ من فتتح بابًا للفتن في الإسلام

منصور عبد الحكيم



#### المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الخلق وقدر كل شيء فيه فأحسن التقدير.

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أرسله على حين فترة من الرسل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن عبادة غير الله إلى عبادة الله الواحد الأحد فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، فكان خير من بلغ عن ربه عز وجل صلوات ربي وسلامه عليه.

ثم أما بعد ،،،،

فالمؤمرات على الإسلام وعلى البشرية وعلى العالم منذ فجر التاريخ تزعمها في البداية إبليس عليه اللعنة حين رفض طاعة أوامر الله بالسجود لآدم عليه السلام وأظهر حقده وحسده عليه ثم على ذريته وتوعدهم بالغواية والإضلال.

ثم ساعده أتباعه وأعوانه من شياطين الإنس في كل العصور، إلَّا أن بني إسرائيل حملوا لواء الفتن منذ أن تآمروا على الأنبياء الذين أرسلهم الله إليهم ثم على الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم ثم على الخلفاء الراشدين وخاصة في عهد الخليفة الثالث الراشد عثمان بن عفان رضى الله عنه.

وقد تزعم تلك المؤمرات اليهودي عبدالله بن سبأ (ابن السوداء) الذي ادعى الإسلام في اليمن ثم قاد الفتن والمؤمرات وجمع الأتباع حوله فكان المؤسس للفكر الماسوني في صدر الإسلام وفي العالم الإسلامي.

وكعادة اليهود المتآمرين ينكرون خططهم وشخصياتهم، فأنكروا شخصية اين سبأ وقالوا إنها شخصية مزيفة نختلقة كما قالوا ذلك أيضاً على بروتوكلاتهم الصهيوبية التي وضعها لهم زعيمهم الأكبر الدجال بواسطة رجالاتهم الكبار الذين أطلقوا عليهم الحكهاء وهم في الحقيقة الخبثاء.

وفي هذا الكتاب نحاول بمشيئة الله تسليط الضوء على هذا اليهودي الماسوني الفكر لنتعرف خطورة ما أصاب به الإسلام والمسلمين منذ العصر الأول والقرن الأول للإسلام والفتنة التي حدثت في خلافة عثمان رضي الله عنه ثم الفتنة بين الصحابة بين معسكر الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ومعسكر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنها وهكذا حتى زماننا هذا.

فالتاريخ الماسوني التآمري قديم وبالتحديد منذ السبي البابلي لبني إسرائيل، وتتجدد تلك المؤامرات حسب طبيعة الزمان والمكان وهو ما يعرف بالأيدلوجية.

أما الهدف فهو ثابت، فكل الخطط الماسونية تسعى للتمهيد لقدوم الدجال (المسيح المنتظر عند اليهود) وهذا التمهيد يأتي بالإفساد في الأرض وإثارة الفتن حتى يتقبل الناس حكم الدجال، وهو ما نعرفه اليوم في عالم السياسية بالفوضى الخلاقة التي نادت بها وزيرة خارجية أمريكا السابقة «بنت السوداء» حفيدة ابن السوداء ابن سبأ.

فالأيدلوجية التي اعتمد عليها ابن السوداء هي إثارة الفتن بين الصحابة وتحريف العقيدة والمعتقد الإسلامي الحنيف وإثارة النعرات القومية وعبادة غير الله.

نسأل الله أن يعيننا على إخراج هذا الكتاب على الوجه الذي يرضيه ويرضاه منا، ويجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلّ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.

منصور عبد الحكيم محمد القاهرة نوفمبر ٢٠١٢



- الفوضى الخلاقة صناعة يهودية قديمة ظهرت يخ القرن الأول الهجري وعادت للظهور يخ القرن الواحد والعشرين الميلادي.

#### فلسفة الفوضي الخلاقة قديما وحديثا

الفوضى «Disorder» وتعرف بأنها فقدان النظام الحاكم للسيطرة والترابط بين أجندة الدولة مما يعم على المجتمع بالاضطرابات وعدم قدرة الدولة على التحكم. ومن الفوضى اختراع المتنورين أصحاب المؤامرة «الماسون» قديماً وحديثاً ما عرف بالفوضى الخلاقة ويقصد به تكوين حالة من الاضطراب في المجتمع مقصود مثل الانفجار الكوني يخلق منه نظام عالمي جديد، لكن الفوضى هي الفوضى تؤدي إلى التدمير والخراب وهي فلسلفة ظهرت مؤخراً على لسان وزيرة الخارجية الأمريكية «رايس» ذات البشرة السوداء، ولا نعيرها بلونها فإنها من خلق الله وإنها نأخذ عليها سواد أعهالها، كها ظهرت قديماً في صدر الإسلام على يد ابن السوداء عبدالله بن سبأ.

والطريق لتحقيق هذه الفوضى هو تدمير الشعوب ذاتيًّا حيث إنهم درسوا الدين الإسلامي جيداً وفشلوا في تحريف القرآن والسنة لأن الله هو الحافظ لهما كها أنهم يعلمون تحذيرات النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن والاختلاف فلا يستطيعون القضاء علينا إلا بهذة الطريقة وهي الحروب الأهلية ونشر ثقافات مبتدعة دخيلة على الثقافة العربية والإسلامية ألفاظ جوفاء لا تحمل بين طياتها واقعاً حقيقيًّا تصب جميعها في التحلل والانسلاخ من قيم ومبادئ المجتمع والدين وهذه المصطلحات في بروتوكولات صهيون وهي ضد سنن الله في كونه وقد سجلت بروتوكولاتهم تلك المخططات وقد أوضحوا ذلك بقولهم في تلك البروتوكلات:

«كذلك كنا قديماً أول من صاح في الناس «الحرية والمساواة والإخاء» كلمات ما انفكت ترددها منذ ذلك الحين ببغاوات جاهلة متجمهرة من كل مكان حول هذه الشعائر، وقد حرمت بترددها العالم من نجاحه، وحرمت الفرد من حريته الشخصية الحقيقية التي كانت من قبل في حمى يحفظها من أن يخنقها السفلة. إن أدعياء الحكمة والذكاء من الأعمين (غير اليهود) لم يتبينوا كيف كانت عواقب الكلمات التي يلوكونها، ولم يلاحظوا كيف يقل الاتفاق بين بعضها وبعض، وقد يناقض بعضها بعضاً. إنهم

لم يروا أنه لا مساواة في الطبيعة، وأن الطبيعة قد خلقت أنهاطاً غير متساوية في العقل والشخصية والأخلاق والطاقة».

وقد اخترعت جماعة النوارنيين «الإيلوميناتي» عام ١٧٧٦ مشروعاً للسيطرة على المجتمعات حيث إن السيطرة العسكرية تلقى دائها مقاومة فوضع آدم وايزهاوبت، مؤسس جماعة النورانيين، وتعتبر مؤلفاته بمثابة الدستور الذي تقوم عليه الماسونية مشروعاً يهدف إلى خلق فوضى عارمة وعنف وإراقة دماء بمستوى عالمي لخلق حالة من الرعب والخوف العالمي حتى يتحد جميع البشر على الأرض في نظام عالمي جديد نظام من رحم الفوضى لا يعترف بدين ولا قومية ولا حدود نظام عالمي الحادي دنيوي كحكمه في النهاية المسيح الدجال كها جاء في البروتوكول العاشر من بروتوكولات صهيون نصًا: «يصرخ الناس الذين مزقتهم الخلافات وتعذبوا تحت إفلاس حكامهم هاتفين: «اخلعوهم، وأعطونا حاكمًا عالميًّا واحدًا يستطيع أن يوحدنا، ويمحق كل أسباب الخلاف، وهي الحدود والقوميات والأديان والديون الدولية ونحوها.. حاكمًا يستطيع أن يمنحنا السلام والراحة اللذين لا يمكن أن يوجدو في ظل حكومة رؤسائيًا وملوكنا وممثلينا».

وتُقدم فلسفة الفوضى الخلاقة خروج نظام جديد يخدم المصالح الدجالية، أو ما يعرف بالنظام العالمي الجديد، ويتمثل ذلك واقعياً على أرض الواقع في جعل الدول المستهدفة بلا رئاسة لا عسكرية ولا مدنية ولا إسلامية ولا غير ذلك حتى تغرق في فوضى كاملة ولاحظ أن هؤلاء الفوضويين الأناركيين دوماً يفخرون بقولهم: الثورة بلا قائد، ثم بعد أحداث هذه الفوضى المدبرة وهدم الدولة والحرية التحررية من كل ضوابط العرف والشرع والدين والدولة والمجتمع يأتي أوان البناء على أسس وقواعد ومبادئ ماسونية وذلك الذي يعبر عنه بالبنائين الأحرار.

إن الفوضى لن تخلق شيئاً على الإطلاق لأن هذا ضد سنن الله التي وضعها في الكون فلم نجد يوماً ذبابة خلقتها الفوضى ولا كوكباً ولا أصغر من ذلك ولا أكبر جاء من رحم الفوضى ونظريات داروين والملحدين كلها نظريات خاطئة لا يمكن إثباتها وتنافي

الواقع الذي أقرته جميع الأديان فالله هو الذي خلق كل شئ من العدم كان قبل أن يكون شيء وكان ولم يكن معه شيء يقول للشيء كن فيكون عنده العلوم كلها وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً..

لقد أعلنت الوزيرة الأمريكية كونداليزا رايس مشروع الشرق الأوسط الجديد أو الفوضى الخلاقة من خلال نشر الديمقراطية في العالم العربي والتدخل لحقوق المرأة ودعم الحرية في عام ٢٠٠٥، وتبنى تنفيذ هذا المشروع جاريد كوهين وهو أصغر مستشار يهودي في مكتب كونداليزا رايس وهو مؤسس منظمة موفمنتس لتدريب وجمع النشطاء حول العالم وكذلك عضو في برنامج جيل جديد التابع لمنظمة فريدوم هاوس وهو أيضاً مدير الأفكار في شركة جوجل، وكان تطبيقه في الشرق الأوسط الإسلامي في العراق فهدم دولة من أكبر الدول العربية الإسلامية وذلك لصالح الكيان الصهيوني ولم تؤد تلك الفوضى إلى الديمقراطية كها قالوا ووعدوا.

ويرى البعض أن الفوضى تشبه الفتنة وتقارب الثورة رغم أن هناك فرقاً كبيراً بين هؤلاء الثلاثة.

فالفتن في كلام العرب هي الابتلاء والامتحان وقد كثر استعمالها بمعنى الإثم والكفر والفتنة: والفتنة: المحنة والفتنة: المال وقد لخص الإعراجي معاني الفتن بقوله: الفتنة الاختبار والفتنة: الأولاد والفتنة الكفر والفتنة اختلاف الناس بالآراء كما جاء ذلك في لسان العرب لابن منظور (١).

١ - معاني الفتنة في الكتاب والسنة:

الابتلاء والاختبار: كما في قوله تعالى: ﴿ أَحَسِ النَّاسُ أَن يُتْرَكُّوا أَن يَتُولُوا مَامَكَ اوَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾
 [العنكبوت: ٢] أي وهم لا يبتلون كما في ابن جرير

٢- الصد عن السبيل والرد: كما في قوله تعالى: ﴿ وَالْحَدَرْهُمْ أَن يَغْتِنُوكَ عَنَ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللهُ إِلَّكَ ﴾
 [المائدة: ٤٩] قال القرطبي: معناه: يصدونك ويردونك.

٣- العذاب: كما في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبِّكُ رَبِّكُ لِلَّذِينَ هَاجَسُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فَيْسِنُواْ ثُمَّ جَدَهَدُواْ وَصَحَبُواً إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النحل: ١١٠] فتنوا: أي عذبوا.

قال تعالى: ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتُرَكُّوا أَن يَقُولُوا ءَامَتَكَا وَهُمْ لَا يُقْتَـنُونَ ﴾ [العنكبوت: ٢]. والثورة في المصطلح السياسي هي حركة سياسية يحاول الشعب أو الجيش أو مجموعات أخرى إخراج السلطة الحاكمة بالعنف أو المظاهرات والاعتصامات كها حدث في الثورات العربية في مصر وتونس وليبيا.

<sup>=</sup> ٤ - الشرك، والكفر: كما في قوله تعالى: ﴿ وَقَنْ لِلْوَهُمْ مَنَّ لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ كُونَكُونَ الْذِينُ لِلّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٣] قال ابن كثير: أي شرك.

٥- الوقوع في المعاصي والنفاق: كما في قوله تعالى في حق المنافقين ﴿ وَلَنْكِنْكُوْمَنْنَدُوْ النَّهُ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالِثُ اللَّمَانِ اللَّهُ الحديد: ١٤] قال البغوي: أي أو قعتموها في النفاق وأهلكتموها باستعمال المعاصى والشهوات.

٧- الإضلال: كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُرِدِ ٱللهُ فِتَنَتُهُ، ﴾ [المائدة: ٤٩]، فإن معنى الفتنة هنا الإضلال.
 البحر المحيط لأبي حيان (٤ / ٢٦٢)

٨- القتل والأسر: ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنْ خِفْتُمُ أَنْ يَقْدِينَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً ﴾ [النساء: ١٠١]. والمراد: حمل الكفار على المؤمنين وهم في صلاتهم ساجدون حتى يقتلوهم أو يأسروهم. كها عند ابن جرير.

٩- اختلاف الناس وعدم اجتماع قلوبهم: كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَأَوْضَعُواْ خِلَالُكُمُ يَبَغُونَكُمُ ٱلْفِئْنَةَ ﴾
 [التوبة: ٤٧] أي يوقعوا الخلاف بينكم كما في الكشاف (٢ / ٢٧٧).

١٠ - الجنون: كما في قوله تعالى ﴿ بِأَيِّيكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ﴾ [القلم: ٦]. فالمفتون بمعنى المجنون.

١١ - الإحراق بالنار: لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَنَوَّا ٱلْكُرْمِينِينَ وَٱلْمُرْمِينَتِ ﴾ [البروج: ١٠].

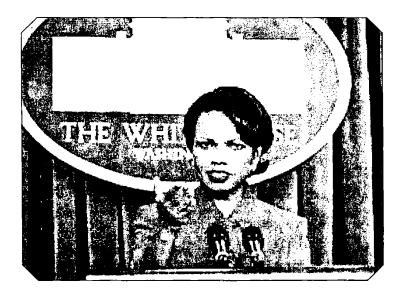

وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة وصاحبة نظرية الفوضى الخلاقة في عصر الرئيس بوش الابن.

#### الفوضى الخلاقة صناعة يهودية قديمة

#### ظهرت في القرن الأول الهجري وعادت للظهور في القرن الواحد والعشرين الميلادي

ناصب اليهود الدين الإسلامي منذ ظهوره في شخص النبي صلى الله عليه وسلم فحاولوا قتله ودس السم له وكذلك سحره، وحين لم يفلحوا وأظهر الله عز وجل دينه ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم ناصبوا أتباع الدين الجديد العداء كما فعلوا مع المسيح عيسى ابن مريم عليهما السلام حيث حاولوا صلبه وقتله فلم يفلحوا ناصبوا أنصاره وحواريه العداء ثم حدث الاختراق اليهودي الماسوني لهم بواسطة شؤول الذي عرف ببولس الرسول، وكذلك حدث مع المسلمين الأوائل في القرن الأول في عهد الصحابة والخلفاء الراشدين حين دخل بعض اليهود في الإسلام لزرع الفتن وخاصة في العقيدة ولهذا قال تعالى: ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَ النَّاسِ عَدَوةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ عَامَنُوا الَّذِينَ عَامَنُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَوَالَّذِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللّهُ الل

ومن هؤلاء الذين ادعوا الإسلام ليثيروا الفتن في المجتمع الإسلامي الجديد عبدالله ابن سبأ، فقد لعب دوراً رئيساً ومحوريًّا في تلك الفتن التي ظهرت في عصر عثمان بن عفان رضي الله عنه وأدت إلى مقتله ثم الفتن بين الصحابة في عهد الإمام على بن أبي طالب كرم الله وجهه ثم ظهور شيعة الإمام علي رضي الله عنه وهذا الدور اليهودي ليس بمستغرب عليهم قديمً وحديثاً فهم أهل عنصرية يرون أنفسهم شعب الله المختار المميز على سائر البشر.

وقد ظهر دور اليهود التآمري قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لكنه ظهر جليًّا على أرض الواقع في المدينة المنورة بعد تأسيس الرسول صلى الله عليه وسلم لدولة الإسلام الأولى كما روت كتب السيرة ذلك وكان سبب نصب العداء

له هو الحسد، فانضم اليهود إلى طائفة المنافقين من أهل المدينة الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا النفاق والعداء للإسلام.

ذكر ابن هشام في السيرة النبوية عن ابن إسحاق قوله: ونصبت عند ذلك أحبار يهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم العداوة بغياً وحسداً... وأضاف إليهم رجال من الأوس والخزرج – أهل المدينة – فكانوا أهل نفاق وكان هواهم مع اليهود.

هكذا ظهرت تلك الطائفة الجديدة في مجتمع المدينة، بعد الهجرة النبوية.. المنافقين من اليهود وبعض أهل المدينة من قبيلتي الأوس والخزرج وقد ذكرهم الله عز وجل في أكثر من موضع من القرآن الكريم ووصف حالهم، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاً وَالنَّا وَإِذَا خَلُواْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِم قَالُوا إِنَّامَعَكُمْ إِنَّمَا نَعْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴾ [البقرة: ١٤].

وشياطينهم هم سادتهم وكبراؤهم من أحبار اليهود والمشركين كما قال بذلك ابن كثير في تفسيره للآية.

وكان بالمدينة ثلاث قبائل من اليهود يسكنون بها مع أهل المدينة من قبيلتي الأوس والخزرج، وهم يهود بني قينقاع ويهود بني قريظة ويهود بني النضير، وقد عقد رسول الله صلى الله عليه وسم معهم معاهدة إلا أنهم نقضوا تلك العهود والعقود، كما قال تعالى: ﴿ أَوَكُلُمُ مَا كَنْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [البقرة: ١٠٠].

وقد حاولوا قتله كما فعل يهود بني النضير وأما بني قريظة فنقضوا العهد معه وتحالفوا مع المشركين في غزوة الأحزاب، وكذلك فعل بنو النضير، وكان مصيرهم الطرد من المدينة أو القتل كما حدث مع بني النضير الذين قالوا لوفد الأنصار في أيام حصار المشركين للمدينة في غزوة الخندق «الأحزاب» وكانت المعاهدة تقضي بأن يشاركوا المسلمين الدفاع عن المدينة» «مَن رسول الله؛ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد…» (١).

ومن أساليب اليهود في فتنة المسلمين وحتى أيام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعلنون إسلامهم نهاراً ويكفرون به ليلاً ليوهموا الناس بأنهم قد تبين لهم الضلال فعادوا

١ - انظر كتاب السيرة النبوية لابن هشام وغيره من كتب التاريخ مثل البداية والنهاية وتاريخ الطبري.

إلى الصواب كما قال تعالى في القرآن الكريم: ﴿ وَقَالَت ظَآيِهَ أَمِن أَهْلِ ٱلْكِتَنِ اَمِنُواْ بِاللَّذِيّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّاللّلِ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَّا اللَّالِمُو

وتتسع أراضي الدولة الإسلامية في عهد عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد وكان اليهود المطرودون من المدينة المنورة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قد لحق بعضهم بالشام والبعض الآخر ظل في الجزيرة العربية بخيبر وقد أوصى بجلائهم في أواخر حياته بقوله: (لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان). (١) وبالفعل أجلاهم عمر رضى الله عنه.

ويفتح باب الفتن بمقتل عمر رضي الله عنه على يد المجوسي أبي لؤلؤة عام ٢٣هـ كها يروي ذلك البخاري في صحيحه عن الصحابي الذي شهد الحادثة الأليمة فيقول:

"إني لقائم ما بيني وبين عمر إلا عبدالله بن عباس غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال استووا، حتى إذا لم ير فيهم خللاً تقدم فكبر وربها قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس فها هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب، حين طعنه فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يميناً ولا شهالاً إلا طعنه حتى طعن ثلاثة عشر رجلاً مات منهم تسعة، فلها رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنساً، فلها ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، وتناول عمر يد عبدالرحمن بن عوف فقدمه، فمن يلي عمر، فقد رأى الذي رأى، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله، فصلى بم عبدالرحمن صلاة خفيفة فلها انصر فوا قال: يا ابن عباس انظر من قتلني فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة قال الصنع؟ قال نعم قال: قاتله الله لقد أمرت به معروفاً الحمد شه الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدَّعي الإسلام....».

ويحسّ عمر رضي الله عنه أنها اللحظات الأخيرة، فيوصي ابنه عبدالله أن يقضي ما عليه من الديون، وأن يستأذن أم المؤمنين عائشة في أن يدفن مع صاحبيه «انطلق إلى عائشة فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين

١ - السيرة النبوية لابن هشام.

أميراً، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، (١).

ويستبشر عمر حينها يطمئنه عبدالله بن عمر بسهاح أم المؤمنين وإذانها في دفنه بجوار صاحبيه وكأن ذلك هو الأمر الوحيد الذي عاد يهمه ويوليه فكره «الحمد لله ما كان من شيء أهم إليَّ من ذلك».

وقد ذكر ابن كثير أن قاتل عمر هو فيروز (المجوسي الأصل، الرومي الدار).

وقال ابن سعد: «كان أبو لؤلؤة - واسمه فيروز - من سبي نهاوند» وهذا يدعونا إلى أن نتوقف قليلاً لنعرف سر تخوف عمر - في حياته - من السبي، ووضعه خطة تكفل منع البالغين منهم دخول المدينة كها يقول الزهري: «كان عمر لا يأذن لسبي قد احتلم في دخول المدينة، حتى كتب المغيرة بن شعبة - وهو على الكوفة - يذكر له غلاماً عنده صنعة ويستأذنه أن يدخل المدينة، ويقول: إن عنده أعهالاً كثيرة فيها منافع للناس إنه حداد، نقاش، نجار فأذن له أن يرسل به».

وعن أسباب قتله تذكر لنا الروايات التاريخية محاورة جرت بين عمر وبين أبي لؤلؤة المجوسي - قبيل قتله - ومضمونها شكوى أبي لؤلؤة وتظلمه من الخراج الذي فرضه عليه سيده (المغيرة بن شعبة) ومقداره درهمان في اليوم أو أربعة دراهم.

وأن عمر سأله عمّا يملكه من صناعة فأجاب بأنه نقاش، نجار، حداد فقال له عمر: «فها أرى خراجك بكثير على ما تصنع» فغضب العبد وقال: «وسع الناس كلهم عدله غيرى» فأضمر قتله.

ولم يؤدِّ مقتل عمر رضي الله عنه واستشهاده إلى فوضى رغم أن ما حدث كان مصيبة لم تصب الناس قبل ذلك كها ذكر ذلك عمر و بن ميمون عن خبره الذي ذكره البخاري: «وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ»، فقد مرت الحادثة وتم اختيار عثمان بن عفان رضى الله عنه خليفة للمسلمين وأميراً للمؤمنين.

وكان النصف الأول من خلافة عثمان رضي الله عنه بلا مشاكل ولا فتن وإنها استقرار

١- رواه البخاري في صحيحه.

وزيادة في رقعة أراضي الدولة الإسلامية مما أثار حفيظة اليهود «الماسون» المتآمرين على البشرية والإسلام، وجاء دور عبدالله بن سبأ في إثارة الفتن الخلاقة بتأليب المسلمين في الأمصار على الخليفة على مدار السنوات الأخيرة في حياة عثمان رضى الله عنه.

لقد استطاع ابن سبأ من إحداث فوضى بدأت بالفتنة بين عوام المسلمين وصعدت إلى كبار الصحابة في عهد عثمان رضي الله عنه ثم تحولت إلى فوضى وحروب وقتال وشقاق واختلافات وخلاف في الرأي وكل شيء أدى إلى القتال بين الرفقاء الأصحاب حتى أن تلك الفوضى أنست الكثيرين منهم تعاليم ونصائح وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم كها نرى ذلك في موقعة «الجمل» حين ذكر الإمام علي رضي الله عنه صديقه القديم وغريمه الجديد في ساحة المعركة الصحابي الزبير بن العوام بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم له بأنه سيقاتله وهو ظالم له، فتذكر الزبير في الحال وانسحب من أرض المعركة.

فالفتن هي البداية الحقيقة لأي فوضى تحدث في العالم، فالبداية فتن وخلاف والنهاية فوضى وملاحم وقتال.

وأرضية الفتن موجودة في كل زمان ومكان وهي الخلاف، لأن الخلاف أمر طبيعي لل المجتمعات وخطورته ألَّا يكون على أسس وضوابط، ففي حالة انفلاته يؤدي إلى حدوث الفتن بين أفراد المجتمع الواحد والأسرة الواحدة وهذا يؤدي بالطبع إلى إحداث الفوضى المحدودة ثم العارمة والاقتتال، وهذا ما تفعله قوى الشر في العالم القديم والحديث وهذا ما فعله أيضاً ابن السوداء في العصر الأول للإسلام فعلته بنت السوداء كوندليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة وأدى فعلها إلى تدمير منطقة بأسرها وعالم بأكمله في غضون سنوات قليلة ونحن نعيش نتائج أفعالها في عالمنا العربي والإسلامي الآن.

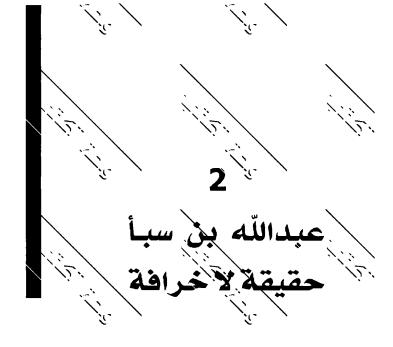

و عبدالله بن سِلِ بَهِنَ شَبهات المنكرين وَ فَلْهُ المثبتين له حدد.

- الخلط بين عبدالله بن سبأ اليهودي .. وعمار بن ياسر د ضي الله عنهما.
  - آلأذكر ابن سبأع مصآور أهل السنة والجماهة
    - ذكر ابن سبأ ﷺ مصادر الشيعة ﴿

## عبدالله بن سبأ بين شبهات المنكرين وأدلة المثبتين لوجوده

عبدالله بن سبأ من الشخصيات التاريخية المؤثرة والمتسبب في إحداث الفتنة التي حدثت في عصر الخليفة الثالث الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وكذلك في عهد الخليفة الرابع الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه كها سيأتي ذكره إن شاء الله، فقد أنكر وجوده أصلاً بعض من المؤرخين والكتّاب المعاصرين، وقد أثبت وجوده أيضاً الكثيرون من المؤرخين وكتّاب التاريخ وهذا ما جعله شخصية غامضة أثارت الحيرة والشك في وجوده أصلاً عند بعض الكتّاب في العصر الحديث وهذا هو المطلوب من الماسونية العالمية للتغطية على مؤامرتهم القديمة الممتدة حديثاً.

وهناك من خلط بين الصحابي الجليل عهار بن ياسر رضي الله عنهها وبين عبدالله ابن سبأ وأنهها شخصية واحدة أي أن ابن السوداء وهو اللقب الذي أطلقه المؤرخون على عبالله بن سبأ هو عهار بن ياسر وهذا وَهم لا أساس له كها سيتضح من خلال استعراض ومناقشة أدلة المنكرين لوجود شخصية ابن سبأ أصلاً رغم ذكره في مصادر كثيرة في التاريخ الإسلامي لكبار المؤرخين أمثال الطبري وابن كثير وسعد بن عبدالله القمي الأشعري وابن عساكر وغيرهم.

وأهم الشبهات التي استدل بها المنكرون لوجود شخصية ابن سبأ أن المؤرخين القدامى اعتمدوا على روايات الإخباري سيف بن عمر الذي اعتمد الطبري عليه في إثبات وجود ونقل أخبار ابن سبأ في تاريخه وهو في نظر علماء الجرح والتعديل لا يعتد به.

فهاذا قالوا عن تلك الشبهة؟

ذكر مرتضى العسكري في كتابه اعبدالله بن سبأ وأساطير أخرى،

إن معظم المؤرخين الذين تطرقوا للحديث عن عبدالله بن سبأ أ خذوا معلوماتهم عن

الطبري وإن الطبري اعتمد على روايات الإخباري سيف بن عمر الذي جرحه علماء الجرح والتعديل، وإن كتاب الرجال يصفون سيف بن عمر بأنه يروي عن خلق كثير من المجهولين ضعيف الحديث ليس بشيء، متروك يضع الحديث وهو في الرواية ساقط يروي الموضوعات عن الثقات وعادة حديثه منكر متهم بالوضع والزندقة.

وبالفعل فقد جرح علماء الجرح والتعديل سيف بن عمر فقال عنه أبو حاتم الرازي: حدثنا عبدالرحمن قال سأل أبي عن سيف بن عمر الضبي فقال متروك الحديث، يشبه حديثه حديث الواقدي. (١)

وذكره الذهبي واكتفى بالقول (ضعفه ابن معين وغيره) (٢).

وقال عنه ابن معين: سيف ضعيف الحديث:

وقال ابن حجر: (سيف ضعيف الحديث). ولكن الطعن في مروياته من الأحاديث النبوية الشريفة، لا ينسحب بالضرورة على الأخبار التي يرويها، لأن الأحاديث النبوية جزء من التشريع تنبني عليها الأحكام، ويؤخذ منها الحلال والحرام، وتقام بها الحدود، فهي تتصل بأصل من أصول التشريع الإسلامي وهو السنة النبوية (٣).

ولكن يختلف الأمر في رواية الاخبار التاريخية، فهي وإن كانت مهمة، إلا أنها لا تصل أهميتها إلى درجة الأحاديث النبوية، ولا يتمخض عنها أحكام ملزمة، إذ كل إنسان يؤخذ من كلامه ويترك.. إلا رسول الله-صلى الله عليه وسلم-.

ولهذا قال الذهبي: (كان سيف إخباريا عارفا) (٤). وقال ابن حجر: (ضعيف في الحديث عمدة في التاريخ)، وفي الواقع إن سيف بن عمر لم يكن المصدر الوحيد الذي استأثر بأخبار عبد الله بن سبأ، بل ورد ذكر أخبار ابن سبأ وطائفته منقولة عن علماء متقدمين، ورواة غير سيف بن عمر وهم كثر مثل ما جاء في (طوق الحمامة) ليحيى بن

١ - انظر المجروحين من المحدثين والضعفاء والمزكين - ابن حبان والجرح والتعديل ابن أبي حاتم الرازي.

٢- انظر الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة - الذهبي.

٣- تقريب التهذيب لابن حجر.

٤ - ميزان الاعتدال للذهبي.

حزة الزبيدي عن سويد بن غفلة الجعفي الكوفي المتوفى عام (٨٠هـ/ ٢٩٩م) أنه دخل على على -رضي الله عنه - في إمارته، فقال: إني مررت بنفر يذكرون أبا بكر وعمر بسوء، ويروون أنك تضمر لهما مثل ذلك، منهم عبد الله بن سبأ، فقال على: مالي ولهذا الخبيث الأسود، ثم قال: معاذ الله أن أضمر لهما إلا الحسن الجميل، ثم أرسل إلى ابن سبأ فسيره إلى المدائن، ونهض إلى المنبر، حتى اجتمع الناس فأثنى عليهما خيرا، ثم قال: إذا بلغني عن أحد أنه يفضلني عليهما جلدته حد المفتري.

وذكر ابن عساكر في تاريخه عن زيد بن وهب الجهني الكوفي المتوفى عام (٩٠هـ/ ٩٠٩م) قال: (قال علي بن أبي طالب: مالي ولهذا الخبيث الأسود-يعني عبدالله ابن سبأ- وكان يقع في أبي بكر وعمر).

وكذلك روى ابن سعد في طبقاته عن إبراهيم بن يزيد النخعي المتوفى عام (٩٦هـ/ ٧١٤م) إن رجلا كان يأتيه فيتعلم منه، فيسمع قوما يذكرون أمر علي وعثمان، فقال: أن أتعلم من هذا الرجل؟ وأرى الناس مختلفين في أمر علي وعثمان فسأل إبراهيم النخعى عن ذلك فقال: ما أنا بسبئي ولا مرجئي.

و اخرج ابن عساكر كذلك عن ابن الطفيل عامر بن وائلة الليثي الصحابي المتوفى عام (١١٠هـ/ ٧٢٨م) قال: (رأيت المسيب بن نجية أتى به ملببه-يعني ابن السوداء- وعلى على المنبر، فقال على: ما شأنه؟ فقال: يكذب على الله ورسوله).

وفي تفسير الإمام الطبري إن قتادة بن دعامة السدوسي المتوفى عام (١١٧ هـ/ ٧٣٥م) كان إذا قرأ قوله تعالى: (فأما الذين في قلوبهم زيغ... الآية) قال: (إن لم يكونوا الحرورية والسبئية فلا أدرى).

ويشير أبو مخنف إلى السبئية بصورة مقتضبة بعد استشهاد على بن أبي طالب – رضي الله عنه – ويفهم منه أنها الفئة التي توالي عليا، ووصف – زياد بن أبيه – حجر بن عدي الكندي وأصحابه بأنهم (السبئية الجانية) وبأنهم (الترابية السبئية) وذكر أبو مخنف أن شبت بن ربعي الرياحي تهكم على أصحاب المختار، ووصفهم بأنهم سبئية، ووصفت

أشراف الكوفة المختار واتباعه بأنهم سبئية – أثناء احتجاجهم على المختار الثقفي قبل موقعة (جبانة السبع) التي انتصر فيها المختار سنة ٦٦ للهجرة، حيث قالوا: (أظهر وسبئيته البراءة من أسلافها الصالحين)، كما وصف الخوارج أصحاب علي – كرم الله وجهه – بأنهم (سبئية).

وكل هذه الروايات الواردة عن أبي مخنف، والروايات السابقة عن سيف وغيره، تفيد أن عبد الله بن سبأ وأتباعه، كانوا من عالم الحقيقة وإن الطبري وغيره لم يعتمد على سيف بن عمر فقط منفرداً وإنها يوجد غيره الكثيرون.

كها تنوعت المصادر الشيعية التي أثبتت وجود – ابن سبأ – وتشمل هذه المصادر الشيعية كتب الفرق، وفي مقدمتها كتاب الناشئ الأكبر(ت ٢٩٣هـ): مسائل الإمامة ومقتطفات من كتاب الأوسط في المقالات وكتاب المقالات والفرق للقمي (ت ٢٠٠هـ) وفرق الشيعة للنوبختي (ت ٣٠١هـ) وكذلك كتب الرجال، ومنها رجال الكشي (أبو عمر عمد بن عمر،ت ٣٤٠ للهجرة) وقد نقل أكثر من رواية مسندة تؤكد حقيقة ابن سبأ، وكتاب رجال الطوسي (محمد بن الحسن الطوسي، ت ٢٠٤هـ) وكلها تثبت وجود ابن سبأ إلا متأخرو الكُتَّاب والمؤلفين من الشيعة. (١)

ومن الذين أنكروا وجود عبدالله بن سبأ من المعاصرين د. طه حسين في كتابه الفتنة الكبرى كها هو معتاد عليه ومتعود منه من إثارة الشكوك وتبني الآراء الشاذة معتمداً على مصادر غامضة، وروايات مبتورة، تاركا خلفه المصادر الإسلامية، ونقل روايات الفتنة كها رواها رواتها دون تمحيص لهذه الروايات، كها كان له هوى واضح لم يكشف عنه إلا بعد إن قطع شوطا طويلا فيها كتب، وقد كفانا مؤونة الرد عليه أديب العربية الراحل محمود محمد شاكر فقال: وبعد أن ذكر الفتنة قال: فالفتنة إذا إنها كانت عربية نشأت من تزاحم الأغنياء على الغنى والسلطان، ومن حسد العامة العربية فؤلاء الأغنياء، وأنت خليق أن تنظر في هذا التكرار لهذه الصفة (فتنة العربية) و(عامة عربية) لتعلم ماذا

١- انظر أنساب الأشراف - للبلاذري - وتاريخ الطبري.

يريد بهذا التكرار، وما الذي يريد أن ينفيه من شركة أحد من غير العرب في دم عثمان، وما تكاد تمضي صفحات حتى نرى بابا يبدأ هكذا: وهناك قصة اكبر الرواة المؤرخون من شأنها، وأسرفوا فيها، حتى جعلها كثير من القدماء والمحدثين مصدرا لما كان من الخلاف على عثمان، ولما أورث هذا الاختلاف من فرقة بين المسلمين لم تمح آثارها بعد، وهي قصة عبد الله بن سبأ الذي يعرف بابن السوداء. قال الرواة: كان عبد الله بن سبأ يوديا من أهل صنعاء حبثي الأم، فأسلم في أيام عثمان، ثم جعل ينتقل في الأمصار يكيد لعثمان، ويغري به، ويحرض عليه، ويذيع في الناس آراء محدثة أفسدت عليهم رأيهم في الدين والسياسة جميعا.

ثم يقول: (وإلى ابن السوداء يضيف كثير من الناس كل ما ظهر الفساد والاختلاف في البلاد الإسلامية أيام عثمان، ويذهب بعضهم إلى أنه أحكم كيده إحكاما، فنظم في الأمصار جماعات خفية تستتر بالكيد، وتتداعى فيها بينها إلى الفتنة، حتى إذا تهيأت لها الأمور، وثبت على الخليفة، فكان ما كان من الخروج والحصار وقتل الإمام) ونرى من هذا لماذا أصر الدكتور على أن يصف الفتنة بأنها (عربية) وبان العامة الذين كانوا شرار هذه الفتنة كانوا (عامة عربية) أي أن ليس لعبد الله بن سبأ يد فيها، وأن ليس لليهود عمل في تأريث نارها. ثم يمضي الدكتور في حديثه ليقول عقب ذلك: (ويخيل إلى أن الذين يكبرون من أمر ابن سبأ إلى هذا الحد، يسر فون على أنفسهم وعلى التاريخ إسرافا شديدا، وأول ما نلاحظه أنا لا نجد لابن سبأ ذكرا في (المصادر المهمة) التي قصت أمر الخلاف على عثمان، فلم يذكره البلاذري في أنساب الأشراف وهو فيها أرى أهم المصادر المفدة وأكثرها تفصيلا، وذكره الطبري عن سيف بن عمر، وعنه أخذ المؤرخون الذين جاءوا بعده فيها يظهر).

ثم قال: (ولست أدري إن كان لابن سبأ خطر أيام عثمان أم لم يكن..؟ ولكني أقطع بأن خطره - إن كان له خطر - ليس ذا شأن، وما كان المسلمون في عصر عثمان ليعبث بعقولهم وآرائهم وسلطانهم طارئ من أهل الكتاب أسلم أيام عثمان).

إلى أن يقول: (فلنقف من هذا كله موقف التحفظ والتحرج والاحتياط، ولنكبر

المسلمين على أن يعبث بدينهم وسياستهم وقولهم ودولتهم رجل أقبل من صنعاء، وكان أبوه يهوديا وكانت أمه سوداء، وكان هو يهوديا، ثم أسلم لا رغبا ولا رهبا، ولكن مكرا وكيدا وخداعا، ثم أتيح له من النجح ما كان ينبغي، فحرض المسلمين على خليفتهم حتى قتلوه) ثم يقول: (هذه كلها أمور لا تستقيم للعقل ولا تثبت للنقد ولا ينبغي أن يقام عليها أمور التاريخ)هكذا يقطع الدكتور الرأي جملة واحدة، ثم مضي على وجهه يقول: (وهنا تأتي قصة الكتاب الذي يقول الرواة أن المصريين قد اخذوا أثناء عودتهم إلى مصر، فكروا راجعين، فهذه القصة فيها أرى ملفقة من أصلها) ثم اختصر قصة الكتاب اختصارا وقال: كل هذا أشبه أن يكون ملهاة سخيفة، منه أن يكون شيئا قد وقع، والأمر أيسر من هذا، تلقى أهل الأمصار وعدا من إمامهم فاطمأنوا إليه، ثم تبينوا أن الخليفة لم يصدق وعده..! فأقبلوا ثائرين يريدون أن يفرغوا من هذا الأمر وأن لا يعودوا إليه حتى يفرغوا، ثم تبين للدكتور طه أن إلغاء هذا الكتاب الذي أرسل إلى والى مصر يأمره بقتل رؤوس الوفد الذي جاء من مصر ليس يحل الإشكال في عودة الوفد، بعد أن فصل عن المدينة راجعا إلى مصر، وتبين له أيضا أن أهل الأمصار تبينوا أن الخليفة لم يصدق وعده، أى أنه كذب عليهم باللفظ الصريح، فإن سأل نفسه كيف تبينوا أنه كذب عليهم، فلم يعرف كيف يجيب، فألقى الفرض كما هو وزاد عليه أنهم أقبلوا ثائرين، (فلما بلغوا المدينة وجدوا أصحاب رسول الله قد تهيأوا لقتالهم، فكرهوا هذا القتال، وانصر فوا عائدين حتى إذا عرفوا أن هؤلاء الشيوخ قد ألقوا سلاحهم، وأمنوا في دورهم كروا راجعين فاحتلوا المدينة بغير قتال).

ثم قال: (وأكاد اقطع بأن قد كان لهم من أهل المدينة أنفسهم أعوان دعوهم وشجعوهم، ثم أعلموهم بها عزم عليه أصحاب النبي، ثم أعلموهم بعودة المدينة إلى الهدوء والدعة، ثم انضموا إليهم حين حاصروا عثمان).

وهذه كلها - كما نرى - فروض وتخيل، وإقرار أيضا بها أنكره في أمر عبد الله بن سبأ من تنظيم الجماعات الخفية، التي تتستر بالكيد، فهو ينكر هذا المبدأ هناك ويقره هنا وهذا خلط يدل على عدم استقامة الرأي عنده.

وقد ذكر من كلامه عن إسقاط قصة عبد الله بن سبأ، أن الرواة المتأخرين أكبروا من شأنها، أسر فوا فيها، وأنها لم ترد في المصادر المهمة، وأن ابن سعد لم يذكرها، وأن البلاذري لم يذكرها في أنساب الأشراف وأن الذي ذكرها هو الطبري (أخذها عنه المؤرخون الذين جاءوا بعده فيها يظهر) كما يقول. وقول (الرواة المتأخرين) فيه إيهام شديد متعمد فيها يظهر، فإن الطبري ليس من الرواة المتأخرين، فهو قد ولد سنة (٢٢٥هـ) ومات سنة (٣١٠هـ)، فهو معاصر للبلاذري، وفي طبقة تلاميذ ابن سعد صاحب الطبقات، وأن سيف بن عمر الذي روى عنه الطبري هذا الخبر، هو من كبار المؤرخين القدماء فهو شيخ شيوخ الطبري، والبلاذري، وهو في مرتبة شيوخ – ابن سعد – فقد مات في زمن الرشيد، أي في ما قبل سنة (١٩٠ من الهجرة)، فلا يقال عنه و لا عن الطبري إنها من – الرواة المتأخرين – فإن كلامه ليس إلا إيهاماً للقارئ.

وكذلك قوله: (المصادر المهمة) فيه إيهام شديد، وإجحاف جارف، فإن لم يكن كتاب الطبري من (المصادر المهمة)، فالبلاذري قد ذكر ابن سبأ في أنساب الأشراف، أضف إلى ذلك أن كتاب ابن سعد الذي بين أيدينا كتاب ناقص وأنه ملفق من نسخ مختلفة، وبعضها تام، وبعضها ناقص، وبعضها مختصر.

وجملة ما ذكره طه حسين من إنكار لشخصية ابن سبأ إنها ناتج عن نفي اشتراك اليهود في المؤامرة على قتل عثمان رضي الله عنه وعن الإسلام وهذا إنكار ساذج كمن ينكر الشمس في كبد النهار.

وأما كون سيف بن عمر (ت ١٨٠هـ) كذاب ضعفه علماء الجرح والتعديل فيجب التفريق بين رواية الحديث وكونه أخباريًا يروي الأخبار والتاريخ يقول النسائي في الضعفاء والمتروكين: (سيف بن عمر الضبي ضعيف)، وذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل أن سيف بن عمر: (متروك الحديث، يشبه حديثه حديث الواقدي.

وعند ابن معين في نفس المصدر أن سيفاً ضعيف الحديث، وذكره الذهبي فيمن له رواية في الكتب الستة، واكتفى بالقول: (ضعفه ابن معين وغيره) «الكشاف».

وفي المغني في الضعفاء قال الذهبي: (سيف بن عمر التميمي الأسدي له تواليف متروك باتفاق)، وعند ابن حجر في التقريب: (سيف ضعيف الحديث). ويقول ابن حبان في المجروحين: (سيف بن عمر الضبي الأسدي من أهل البصرة اتهم بالزندقة.. يروي الموضوعات عن الأثبات.

أما عن كونه إخباريًّا يقول الذهبي في ميزان الاعتدال: (كان إخبارياً عارفاً). ويقول ابن حجر في تقريب التهذيب: (عمدة في التاريخ). أما اتهام ابن حبان لسيف بالزندقة فيجيب عنه ابن حجر في التقريب بقوله: (أفحش ابن حبان القول فيه). ولا يصح اتهام سيف بالزندقة دون دليل، إذ كيف نفسر رواياته في الفتنة وحديثه عها جرى بين الصحابة، فأسلوبه الذي روى به تلك الأحداث أبعد ما يكون عن أسلوب الزنادقة، وهو الذي فضح وهتك ستر الزنادقة أمثال ابن سبأ فيكون زنديقاً.

فرواية سيف مرشحة على غيره من الإخباريين أمثال أبي مخنف والواقدي وابن الكلبي، وغيرهم الكثير، فإن روايات سيف تتفق وتنسجم مع الروايات الصحيحة المروية عن الثقات، علاوة على أنها صادرة ومأخوذة عمن شاهد تلك الحوادث أو كان قريباً منها.

### الخلط بين عبدالله بن سبأ . . وعمار بن ياسر رضي الله عنهما

لقد قالوا فيها قالوا إنكاراً لوجود ابن سبأ قولهم إنها هو في الحقيقة شخصية رمزت لعهار بن ياسر، وساقوا عدداً من الدعائم التي تؤيد هذا القول مثل قولهم إن ابن سبأ يعرف بابن السوداء، وعهار كان يكنى بابن السوداء أيضاً وكلاهما من أب يهاني، وينسبون إلى سبأ بن يشجب أصل أهل اليمن وكذلك كلاهما كان شديد الحب لعلي، ومن محرضي الناس على بيعته، وإن عهار بن ياسر ذهب إلى مصر أيام عثمان وأخذ يحرض الناس على عثمان، ومثل هذا ينسب إلى ابن سبأ أيضاً.

وهذا الرأي ترده كتب الجرح والتعديل وكتب الرجال الموثقة عند الشيعة، فهي تذكر عهار بن ياسر ضمن أصحاب على والرواة عنه، وهو أحد الأركان الأربعة عندهم، ثم هي تذكر في موضع آخر ترجمة عبد الله بن سبأ في معرض السب واللعنة.

وأما عن ذهاب عمار إلى مصر وكذلك ابن سبأ زمن عثمان، فإن استقراء النصوص ومعرفة تاريخها يعطي مفهوماً غير الذي فهمه النافون لوجود ابن سبأ، فعمار إنها بعثه عثمان إلى مصر سنة (٣٥هـ)، بينها كان ظهور ابن سبأ سنة (٣٥هـ) كما في الطبري، وهو الذي ساق الخبرين، والطبري أورد أن من الذين استمالوا عماراً في مصر قوم منهم عبدالله ابن سبأ. (١)

وكذلك ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية وابن خلدون وابن الأثير وهم من كبار المؤرخين وقد ذكروا شخصية ابن سبأ منفرداً وعمار بن ياسر منفرداً. (٢)

و أما قولهم بأن عمار كان يمانياً، فكل يماني يصح أن يقال له ابن سبأ، فهذا غير صحيح، فليست سبأ إلا جزءاً من بلاد اليمن الواسعة كما قال بذلك ياقوت في معجم البلدان.

١- انظر رجال الطرحي ورجال الحلي.

٢- انظر تاريخ الطبري والبداية والنهاية لابن كثير وتاريخ لبن محندون وأكنامل في الناريخ لابن الأثير.

وأما قولهم بأن عمار كان يقول بأن عثمان قد أخذ الخلافة بغير حق، وأن صاحبها الشرعي هو علي، فإن هذه المقولة زَعْم يحتاج إلى دليل، بل الثابت أن عثمان رضي الله عنه كان يثق بعمار وهو الذي أرسله إلى مصر لضبط أمورها. (١)

وقد قُتل عمار بن ياسر رضي الله عنه في معركة صفين التي كانت بين الإمام على رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وأما ابن سبأ فقد تواتر الأخبار عنه وجوده قبل ذلك.

١ - انظر تاريخ الطبري.

#### ذكر عبدالله بن سبأ في مصادر أهل السنة والجماعة

جاء ذكر ابن سبأ ومن أحداث من فتنة في زمن عثمان وعلي رضي الله عنهما في مصادر أهل السنة مثل تاريخ الطبري، والبداية والنهاية لابن كثير وتاريخ ابن عساكر وكذلك رواية عن الشعبي (ت٢٠١هـ) ذكرها ابن عساكر في تاريخه، تفيد أن أول من كذب عبدالله بن سبأ.

وقد وصف الشاعر المعروف الفرزدق يهجو في ديوانه أشراف العراق ومن انضم إلى ثورة عبدالرحمن بن الأشعث في معركة دير الجهاجم، ويصفهم بالسبئية، حيث يقول:

كأن على دير الجهاجم منهم حصائد أو أعجاز نخل تَقَعّرا تَعَسرّفُ همدانية سبئية وتُكره عينيها على ما تنكرا رأته مع القتلى وغيّر بعلها عليها تراب في دم قد تعفّرا

وفي كتاب عقد الجمان للعيني المتوفى ٥٥٥ هـ ذكر أن ابن سبأ دخل مصر وطاف كورها -محافظاتها- وأظهر الأمر بالمعروف وتكلم في الرجعة وقررها في قلوب المصريين.

وفي كتاب لوامع الأنوار للسفاريني المتوفى ١١٨٨ هـ ذكر فرقة السبئية ضمن فرق الشبعة فقال:

وهم أتباع عبدالله بن سبأ الذي قال لأمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه: أنت الإله حقًا، فأحرق من أصحاب هذه المقالة من قدر عليه منهم فخد لهم أخاديد وأحرقهم بالنار.

وذكر صاحب كتاب تاج العروس «الزبيدي» المتوفى سنة ١٢٠٥هـ أن سبأ الوارد في حديث فروة بن مُسيك المرادي هو والد عبدالله بن سبأ صاحب السبئية من الغلاة.

وذكر الجوزجاني في أحوال الرجال أن السبئية غلت في الكفر فزعمت أن عليًّا إله حتى حرقهم بالنار إنكاراً عليهم واستبصاراً في أمرهم حين يقول:

لما رأيت الأمر أمراً منكرًا أججت ناري ودعوت قنبرًا

ويقول ابن قتيبة في المعارف: (السبئية من الرافضة ينسبون إلى عبد الله بن سبأ). وفي تأويل مختلف الحديث يقول: (إن عبد الله بن سبأ ادّعى الربوبية لعلي، فأحرق علي أصحابه بالنار).

ويذكر البلاذري ابن سبأ من جملة من أتوا إلى علي رضي الله عنه يسألونه عن رأيه في أبي بكر وعمر، فقال: أو تفرغتم لهذا. (١)

وذكر ابن عبد رّبّه أن ابن سبأ وطائفته السبئية قد غلوا في علي حينها قالوا: هو الله خالقنا، كها غلت النصارى في المسيح ابن مريم عليه السلام. (٢)

أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين عبد الله بن سبأ وطائفته من ضمن أصناف الغلاة، إذ يزعمون أن عليًا لم يمت، وأنه سيرجع إلى الدنيا فيملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً.

ويذكر ابن حبان في كتاب المجروحين: (أن الكلبي سبئياً من أصحاب عبد الله بن سبأ، من أولئك الذين يقولون: إن عليًا لم يمت، وإنه راجع إلى الدنيا قبل قيام الساعة).

وذكر المقدسي في كتابه البدء والتاريخ ابن سبأ في قوله: (إن عبد الله بن سبأ قال للذي جاء ينعي إليه موت علي بن أبي طالب: لو جئتنا بدماغه في صرة لعلمنا أنه لا يموت حتى يسوق العرب بعصاه).

وكذلك الملطي في كتابه التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع فيقول: (ففي عهد علي رضي الله عنه جاءت السبئية إليه وقالوا له: أنت أنت !!، قال: من أنا؟ قالوا: الخالق البارئ، فاستتابهم، فلم يرجعوا، فأوقد لهم ناراً عظيمة وأحرقهم.

وذكر أبو حفص ابن شاهين أن عليًّا حرَّق جماعة من غلاة الشيعة ونفى بعضهم، ومن المنفيين عبد الله بن سبأ. (٣)

ويذكر الخوارزمي في كتابه مفاتيح العلوم، أن السبئية هم أصحاب عبد الله بن سبأ.

١ - انظر أنساب الأشراف للبلاذري.

٢ - انظر العقد الفريد لابن عبد ربه.

٣- انظِر منهاج السنة، لابن تيمية.

وذكر الغدادي في الفَرْق بين الفِرَق: أن فرقة السبئية أظهروا بدعتهم في زمان على رضي الله عنه فأحرق قوماً منهم ونفى ابن سبأ إلى سباط المدائن إذ نهاه ابن عباس رضي الله عنها عن قتله حينها بلغه غلوه فيه وأشار عليه بنفيه إلى المدائن حتى لا يختلف عليه أصحابه، لاسيها وهو عازم على العودة إلى قتال أهل الشام.

وذكر السَّكْسَكي في كتابه البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان: (أن ابن سبأ وجماعته أول من قالوا بالرجعة إلى الدنيا بعد الموت).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أن أصل الرفض من المنافقين الزنادقة، فإنه ابتدعه ابن سبأ الزنديق، وأظهر الغلو في على بدعوى الإمامة والنص عليه، وادعى العصمة له.

وجاء ذكر ابن سبأ في كتاب التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان: (وفي سنة ثلاث وثلاثين تحرك جماعة في شأن عثمان رضي الله عنه.. وكانوا جماعة منهم، مالك الأشتر، والأسود بن يزيد.. وعبد الله بن سبأ المعروف بابن السوداء).

وفي كتاب المغني في الضعفاء للذهبي وأيضاً في الميزان: (عبد الله بن سبأ من غلاة الشيعة، ضال مضل)(١).

وذكر الصفدي في كتابه الوافي بالوفيات في ترجمة ابن سبأ: (عبد الله بن سبأ رأس الطائفة السبثية.. قال لعلي أنت الإله، فنفاه إلى المدائن، فلما قتل علي رضي الله عنه زعم ابن سبأ أنه لم يمت لأن فيه جزءاً إلهياً وأن ابن ملجم إنها قتل شيطاناً تصوّر بصورة علي، وأن عليًا في السحاب، والرعد صوته، والبرق سوطه، وأنه سينزل إلى الأرض).

وفي كتاب الفِصَل في الملل والأهواء والنِّحَل يقول ابن حزم عن ابن سبأ وطائفته:

من الفرق الغالية الذين يقولون بالإلهية لغير الله عز وجل فأولهم قوم من أصحاب عبد الله بن سبأ الحميري لعنه الله، أتوا إلى علي بن أبي طالب فقالوا مشافهة: أنت هو، فقال لهم: ومن هو؟ فقالوا: أنت الله، فاستعظم الأمر وأمر بنار فأججت وأحرقهم بالنار). (٢)

35

ė.

١ - انظر منهاج السنة النبوية، مصدر سابق.

٢- انظر كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم.

يقول الأسفرايني: (إن ابن سبأ قال بنبوة على في أول أمره، ثم دعا إلى ألوهيته، ودعا الخلق إلى ذلك فأجابته جماعة إلى ذلك في وقت على).

ويتحدث الشهرستاني: (ومنه انشعبت أصناف الغلاة)، ويقول في موضع آخر: (إن ابن سبأ هو أول من أظهر القول بالنص بإمامة على).

وترجم ابن عساكر في تاريخه لأبن سبأ بقوله: عبد الله بن سبأ الذي تنسب إليه السبئية، وهم الغلاة من الرافضة، أصله من اليمن، وكان يهوديًّا وأظهر الإسلام.

ويؤكد فخر الدين الرازي في كتابه اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، كغيره من أصحاب المقالات والفرق خبر إحراق على رضى الله عنه لطائفة من السبئية.

ويذكر ابن الأثير في كتابه اللباب ارتباط السبئية من حيث النسبة بعبد الله بن سبأ. وأورد روايات الطبري بعد حذف أسانيدها في كتابه الكامل.

وكذلك في كتاب الحور العين لنشوان الحميري: «فقالت السبئية إن عليًّا حي لم يمت ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً...»

وفي كتاب الفرق الإسلامية للكرماني المتوفى سنة ٧٨٦هــ: أن عليًّا رضي الله عنه لما قُتل زعم عبد الله بن سبأ أنه لم يمت، وأن فيه الجزء الإلهي.

وفي كتاب الاعتصام للشاطبي ذكر إلى أن بدعة السبئية من البدع الاعتقادية المتعلقة بوجود إله مع الله، وهي بدعة تختلف عن غيرها من المقالات.

وفي شرح العقيدة الطحاوية ذكر مؤلفه ابن أبي العز الحنفي عبد الله بن سبأ أظهر الإسلام وأراد أن يفسد دين الإسلام كما فعل بولص بدين النصرانية.

وذكر الجُرجاني في كتابه التعريفات عبد الله بن سبأ بأنه رأس الطائفة السبئية، وأن أصحابه عندما يسمعون الرعد يقولون: عليك السلام يا أمير المؤمنين.

وُ في كتاب الخطط للمقريزي: (أن عبد الله بن سبأ قام في زمن علي رضي الله عنه مُحدِثاً القول بالوصية والرجعة والتناسخ).

وفي كتاب لسان الميزان للحافظ ابن حجر ذكر أخبار ابن سبأ فقال: (وأخبار عبد الله بن سبأ شهيرة في التواريخ، وليس له رواية والحمد لله).

وأما السيوطي في كتابه لب الألباب في تحرير الأنساب فقد أكد نسبة السبئية إلى عبدالله بن سبأ.

وذكر الطبري في تاريخه عن أحداث سنة ٣٥هـ: يبدو عبدالله بن سبأ كزعيم لطائفة يبث دعاته لنشر مذهبهم، ويكاتب أهل الأمصار فتستجيب له طوائف منهم ويكاتبوه، وتحاط دعوتهم بالسرية والكتمان، متسترين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعيبون ولاتهم، ويتكاتبون فيها بينهم. (١)

وفي أحداث سنة ٣٣هـ أن ابن سبأ حينها نزل البصرة على «حكيم بن جبلة» اجتمع إليه نفر فطرح لهم بعضاً من آرائه ولم يصرّح فقبلوا منه واستعظموه.

وحينها طرد من البصرة قصد الكوفة فطرد منها، فاستقر بمصر فجعل يكاتب صنائعه ويكاتبوه وتختلف الرجال بينهم.

وذكر ابن كثير في البداية والنهاية: أن ابن سبأ افتتن به بشر كثير من أهل مصر، وكتبوا إلى جماعات من عوام أهل الكوفة والبصرة، فتمالؤوا على ذلك وتكاتبوا فيه، وتواعدوا أن يجتمعوا في الإنكار على عثمان.

وذكر السيوطي في كتابه حسن المحاضرة: فافتتن به بشر كثير من أهل مصر، وكان ذلك مبدأ تألبهم على عثمان.

١ - تاريخ الطبري.

## ذكر ابن سبأي مصادر الشيعة

جاء ذكر ابن سبأ أيضاً في مصادر الشيعة الإمامية الأوائل مثل:

كتاب مسائل الإمامة للناشئ الأكبر المتوفى سنة ٢٩٣هـ: وفرقة زعموا أن عليًا رضي الله عنه حي لم يمت، وأنه لا يموت حتى يسوق العرب بعصاه، وهؤلاء هم السبثية أصحاب عبد الله بن سبأ وكان عبد الله بن سبأ رجلاً من أهل صنعاء يهوديًا.. وسكن المدائن.

وكذلك كتاب المقالات والفرق للقمي جاء فيه أن عبد الله بن سبأ أول من أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة، وتبرأ منهم، وادّعى أن عليًا أمره بذلك.

وفي كتاب فرق الشيعة للنوبختي عن أخبار ابن سبأ فيذكر: أنه لما بلغ ابن سبأ نعي على على بالمدائن، قال للذي نعاه: كذبت لو جئتنا بدماغه في سبعين صرة وأقمت على قتله سبعين عدلاً لعلمنا أنه لم يمت ولم يقتل، ولا يموت حتى يملك الأرض.

وفي شرح نهج البلاغة ذكر ابن أبي الحديد: «فلها قتل أمير المؤمنين عليه السلام أظهر ابن سبأ مقالته وصارت له طائفة وفرقة يصدقونه ويتبعونه.

وقال ابو جعفر الطوسي المتوفى سنة ٤٦٠هـ في كتاب تهذيب الأحكام أن ابن سبأ رجع إلى الكفر وأظهر الغلو.

يقول: المؤرخ الشيعي في «روضة الصفا»: «أن عبد الله بن سبأ توجه إلى مصر حينها علم أن مخالفيه (عثمان بن عفان) كثيرون هناك، فتظاهر بالعلم والتقوى، حتى افتتن الناس به، وبعد رسوخه فيهم بدأ يروج مذهبه ومسلكه، ومنه، إن لكل نبي وصيا وخليفته، فوصي رسول الله وخليفته ليس إلا عليا المتحلي بالعلم، والفتوى، والمتزين بالكرم، والشجاعة، والمتصف بالأمانة، والتقي، وقال: إن الأمة ظلمت عليا، وغصبت حقه، حق الخلافة، والولاية، ويلزم الآن على الجميع مناصرته ومعاضدته، وخلع طاعة عثمان وبيعته، فتأثر كثير من المصريين بأقواله وآرائه، وخرجوا على الخليفة عثمان».

روى الكشي (ت ٤٠٠هـ) في «الرجال» أقوالاً عن الباقر والصادق وزين العابدين تلعن فيها عبد الله بن سبأ. ولا يجوز ولا يتصور - كها قال - أن تخرج اللعنات من المعصوم!! على مجهول. ويروي الكشي كذلك بسنده إلى أبي جعفر (أن عبد الله بن سبأ كان يدعي النبوة وزعم أن أمير المؤمنين هو الله. تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرا فبلغ ذلك أمير المؤمنين فدعاه وسأله فأقر بذلك وقال: نعم أنت هو وقد كان ألقي في روعي أنك أنت الله وأني نبي فقال له أمير المؤمنين: ويلك قد سخر منك الشيطان فارجع عن هذا ثكلتك أمك وتب فأبى فحبسه واستتابه ثلاثة أيام فلم يتب فأحرقه بالنار والصواب أنه نفاه بالمدائن).

وكذلك قال الكشي والمامقاني: أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم، ووالى عليا، وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون وصى موسى بالغلو، فقال في إسلامه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في علي مثل ذلك، وكان أول من أشهر القول بفرض إمامة على، وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه، وكفرهم.

وذكر الأردبيلي عبد الله بن سبأ في كتابه جامع الرواة فقال عنه غال ملعون... وإن كان يزعم ألوهية علي ونبوته.

وذكر المجلسي في (بحاره) أن السبئية ممن تقول: بأن المهدي هو علي بن أبي طالب وأنه لم يمت.

ويقول نعمة الله الجزائري (ت ١١١٢ هـ) في كتابه الأنوار النعمانية: قال عبد الله ابن سبأ لعلي بن أبي طالب أنت الله حقًا فنفاه علي إلى المدائن وقيل إنه كان يهوديًا فأسلم وكان في اليهودية يقول في يوشع بن نون وفي موسى مثل ما قال في على.

وذكر أبو حاتم الرازي أن عبدالله بن سبأ ومن قال بقوله من السبئية كانوا يزعمون أن عليًا هو الإله وأنه يحيى الموتى وادعوا غيبته بعد موته. (١)

ويقول الثقفي (ت ٢٨٠ هـ) صاحب كتاب (الغارات): (دخل عمرو بن الحمد

١ - انظر كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية، أبو حاتم الرازي.

وحجر بن عدي وحبة العوفي والحارث الأعور وعبد الله بن سبأ على أمير المؤمنين بعد ما افتتحت مصر وهو مغموم حزين، فقالوا له: بين لنا قولك في أبي بكر وعمر؟ فقال لهم: وهل فرغتم لهذا وهذه مصر قد افتتحت، وشيعتي بها قد قتلت؟! أنا مخرج إليكم كتابا أخبركم فيه عما سألتم، وأسألكم أن....)، ويتابع الثقفي في نفس الكتاب في موضع آخر: (... تلك الطائفة الضعيفة العقول السخيفة الأحلام الذين رؤوا أمير المؤمنين في آخر أيامه كعبد الله بن سبأ وأصحابه فإنهم كانوا من ركاكة البصائر وضعفها على حال مشهورة...).

ويقول القمي (ت ٢٠١هـ) في كتابه «المقالات والفرق»: إن السبئية قالوا للذي نعاه (أي علي بن أبي طالب): كذبت ياعدو الله لو جئتنا والله بدماغه خربة فأقمت على قتله سبعين عدلاً ما صدقناك ولعلمنا أن لم يمت ولم يقتل وإنه لا يموت حتى يسوق العرب بعصاه ويملك الأرض ثم مضوا).

وقال النوبختي (ت ٣١٠هـ) في كتابه «فرق الشيعة»: عبد الله بن سبأ كان ممن أظهر الطعن على أبى بكر، وعمر، وعثمان، والصحابة، وتبرأ منهم، وقال إن عليا أمره بذلك، فأخذه علي، فسأله عن قوله هذا، فأقر به، فأمر بقتله فصاح الناس إليه، يا أمير المؤمنين!! أتقتل رجلا يدعو إلى حبكم، أهل البيت، وإلى ولايتكم، والبراءة من أعدائكم، فسيره إلى المدائن.

وهناك العديد من المصادر عند أهل الشيعة الإمامية القدامي تذكر عبدالله بن سبأ ومؤامراته على الإسلام وتتفق مع مصادر أهل السنة القدامي أيضاً والله تعالى أعلى وأعلم.

# 3 ابن سبأ واختراق صفوف المسلمين

- أصل ابن سبأ ونشأته.
- الظهور المتكرر لابن سبأ في الولايات الإسلامية لإثارة الفتن وتأليب الناس على الخليفة عثمان رضي الله عنه.
- أول فتنة في الإسلام تنتهي بقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه.
  - دور ابن سبأ في إحداث فتنة عثمان.
    - نهاية قتلة عثمان رضى الله عنه.

## أصل ابن سبأ ونشأته

اسمه عبدالله وهو اسم شائع في العرب والمسلمين وينتسب إلى سبأ وهم من اليمن السعيد، وقد اختلف المؤرخون في بلده وقبيلته والراجح عندهم أنه من اليمن وأصول السبئية تعود إلى سبأ التي تعود أصوله إلى يعرب بن قحطان والذي ولد يشجب ولد يشجب سبأ، واسم سبأ هو عبد شمس وقد ملك اليمن بعد أبيه وأكثر من الغزو ولهذا سمي سبأ أي من السبي وهم من يقع في أسرى في الحرب أو الخطف قديماً كها اعتاد العرب وقد جاء ذكر سبأ في القرآن وسميت سورة كاملة بهذا الاسم. (١)

قال تعالى: ﴿ لَقَدْكَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِّ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَيِّكُمْ وَآشْكُرُواْ لَهُ مِلْلَهُ مَلِيَهُ وَرَبُّ غَفُورٌ ﴾ [سبا: ١٥]

وذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن أصل ابن سبأ من الروم:

«وكان أصله روميًّا فأظهر الإسلام وإحداث بدعًا قولية وفعلية قبحه الله». ولم يوافق أحد ابن كثير في رأيه وقوله هذا ولعل كلمة روميًّا كتب خطأ من النساخ.

وأصلها «ذميًّا» وليس «روميًّا» وقد جاء في بعض نسخ البداية والنهاية كلمة ذميًّا بدلاً من «روميًّا». (٢)

والطبري في تاريخه وابن عساكر في تاريخه فيذكران أنه من اليمن، فقال الطبري: كان عبدالله بن سبأ يهوديًا في أهل صنعاء، وقال ابن عساكر في تاريخ دمشق: عبدالله بن سبأ أصله من أهل اليمن كان يهوديًا.

وعلى هذا سار غالبية المؤرخين وهو الأقرب للصحة ولكننا نعرض كل الآراء.

وهناك من ينسب ابن سبأ إلى قبيلة «حِثْير» اليمنية مثل ابن حزم في الملل والأهواء، وتنسب إلى حمير بن الغوث بن سعد بن عوف بن مالك بن زيد بن سعد بن حمير بن سبأ

١ - انظر كتاب قلائد الجهان، القلقشندي.

٢ - انظر البداية والنهاية، لابن كثير.

الأصغر بن لهيعة بن حمير بن سبأ بن يشجب هو «حمير الأكبر» وحمير الغوث هو حمير الأدني. (١)

ويقول ابن حزم: «والقسم الثاني من فرق الغالية يقولون بالأُلهية لغير الله عز وجل فأولهم قوم من أصحاب عبدالله بن سبأ الجِمْيَر. (٢)

وهناك من ينسبه إلى قبيلة «همدان» التي هي بطن من كهلان من القحطانية وهم بنو همدان بن مالك بن أوسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان بشرق اليمن. (٣)

ومن نسبوا ابن سبأ لقبيلة همدان الفرزدق والبلاذري في كتاب أنساب الأشراف وكذلك الأشعري في المقالات والفرق، وقد قال الفرزدق في ديوانه عن موقعة دير الجهاجم:

حصائد أو أعجاز نخل تقعرا وتكره عينيها على ما تنكسرا كأن على دير الجهاجم منهم تعرف همدانية سيئية

وقد خلط البعض مثل الأشعري القمي في المقالات بين عبدالله بن سبأ وعبدالله بن وعبدالله بن وهب الراسبي الخارجي رأس فرقة الخوارج الذين خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب وقتل في معركة النهروان (٤).

قال السمعاني في الأنساب أن عبدالله بن وهب السبئي رئيس الخوارج وأنه نسب إلى عبدالله بن سبأ.

وذكر الجاحظ في البيان والتبيين بسنده عن زحر بن قيس «قدمت المدائن بعد ما قرب على بن أبي طالب كرم الله وجهه فلقيني ابن السوداء وهو ابن حرب. «أي أن حرب هو أبو عبدالله بن سبأ».

١- انظر معجم البلدان لياقوت الحموى.

٢- الفصل في الملل والنحل، لابن حزم.

٣- انظر معجم قبائل العرب، رضا كحالة.

٤- انظر العبر في خبر من غبر للذهبي.

وأم ابن سبأ من الحبشة كها ذكر ذلك الطبري وغيره ولهذا يطلق عليه ابن السوداء، وكان هو نفسه أسود اللون مثل أمه. (١)

ويرجع سبب اختلاف المؤرخين في شخص ابن السوداء إلى أنه أحاط نفسه بالغموض شأن كل الماسون والمتنورين اليهود وكل الجمعيات السرية حتى يثير البلبلة في كل شيء حتى في اسمه ونسبه ووجوده من عدمه، وقد نجح ابن سبأ في ذلك.

فيهودية ابن سبأ لا خلاف فيها وقد قال لوالي البصرة عبدالله بن عامر في زمن عثمان رضى الله عنه: ما أنت؟

لم يخبره ابن سبأ باسمه واسم أبيه ولكن قال له إنه رجل من أهل الكتاب رغب في دخول الإسلام ورغب في جوارك. (٢)

١- جاء في البيان والتبيين: "فلقيني ابن السوداء" وفي تاريخ الطبري: "ونزل ابن السوداء على حكيم بن جبلة في البصرة". وفي تاريخ ابن عساكر: "من قول علي بن أبي طالب" من يعذرني من هذا الحميت الأسود الذي يكذب على أبي الطفيل يقول رأيت المسيب بن نجية أتى به ملببه -ملازمه- يعني ابن السوداء، وعلي رضي الله عنه على المنبر، فقال علي: ما شأنه؟ فقال: يكذب على الله ورسوله، وفي رواية أخرى. مالى وهذا الحميت الأسود..

٧- تاريخ الطبري.

## الظهور المتكرر لابن سبأية الولايات الإسلامية

كان ظهور عبدالله بن سبأ الأول في موطنه الأصلي باليمن وكان لليهود وجود بها من قديم الأزل، وقد هاجر إليها جمع من القبائل اليهودية بعد غزو طيطس الروماني لأرض فلسطين عام ٧٩م وتفرق شمل اليهود بقبائلهم الاثنتى عشرة في بقاع الأرض ومنها اليمن السعيد، وقد حكم اليهود فترة من الزمن بلاد اليمن.

ثم في عهد الحكم المسيحي لليمن في زمن الأحباش الذين جاءوا من الحبشة لنصرة إخوانهم الذين تم تعذيبهم وقتلهم على يد ملك اليمن اليهودي من التتابعة انتهت السيطرة اليهودية على اليمن ولكن عاد اليهود من اختراق الديانة الأخرى المنافسة لهم فقد دخل الكثير منهم في المسيحية وتأثرت المسيحية بهم وظل بعضهم على ديانته مثل عبدالله بن سبأ وآله.

كان الظهور الأول لابن سبأ حين أعلن دخوله في الإسلام وتركه للدين اليهودي الذي هو دين آبائه وهذا ما ذكره الطبري في تاريخه وابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ وابن عساكر في تاريخه وابن كثير في البداية والنهاية وغيرهم.

ولا يعلم على وجه التحديد متى أعلن ذلك اليهودي إسلامه وفي أي مكان والغالب أنه أعلن إسلامه في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقد ذكر ابن كثير في جملة أحداث عام ٣٤هـ أن عبدالله بن سبأ كان سبب تألب الأحزاب على عثمان، ثم ذكره في أحداث سنة ٣٥هـ مع المعارضين والمتحزبين ضد الخليفة عثمان الذين قدموا من مصر يدعون إلى خلع عثمان. (١)

وأما مكان ظهوره فقد ذكره الطبري وابن الأثير أنه ظهر عام سنة ٣٤ في الكوفة حين ذكرا أن يزيد بن قيس دخل مسجد الكوفة يريد خلع سعيد بن العاص رضي الله عنه عامل عثمان رضي الله عنه على الكوفة وشاركه الذين كان ابن السوداء يكاتبهم، وهذا

١ - البداية والنهاية، لابن كثير.

يعني بالتالي أن ابن السوداء ابن سبأ كان له نشاط قبل هذا التاريخ وقد ذكر أيضاً أن عبدالله بن سبأ قد نزل على حكيم بن جبلة ثم كانت مقابلة ابن سبأ مع ابن عامر والي البصرة كها ذكرنا.

وكذلك ذكر الطبري وابن الأثير كذلك ظهور ابن سبأ في أحداث سنة ٣٠هـ في الشام والتقى بالصحابي أبي ذر الغفاري رضي الله عنه كي يحثه على الثورة على معاوية بن أبي سفيان والى الشام.

وكما ذكر الطبري وذكرنا فإن ابن سبأ نزل في البصرة على حكيم بن جبلة العبدي وذلك بعد مرور ثلاث سنوات من إمارة ابن عامر حيث بلغه أن في عبد القيس رجلاً نزل على حكيم بن جبلة، وكان حكيم هذا رجلاً لصّا ويسعى في الأرض فساداً فيغير على أهل الذمة ويتنكر لهم ويصيب ما يشاء، وكان سعيد هذا في أرض فارس حتى إن أهل الذمة وغيرهم قد شكوه إلى الخليفة عثمان، فكتب الخليفة إلى عبدالله بن عامر أن يجبسه فلا يخرج من البصرة حيث يشاء في فارس، وبالتالي قام ابن عامر بحبسه في البصرة، ولما قدم ابن سبأ البصرة نزل عليه واجتمع إليه نفر من المعارضين للخليفة وعرض عليهم الثورة على عثمان، وحين بلغ ابن عامر ذلك أرسل إليه وقال له: من أنت.

فقال له ابن سبأ: رجل من أهل الكتاب رغب في الإسلام والجوار.

فقال ابن عامر: ما يبلغني ذلك أخرج عني.

وبالفعل طرده من البصرة فأتى الكوفة. (١)

قال الطبري في تاريخه: فخرج حتى أتى الكوفة، فأخرج منها فاستقر بمصر وجعل يكاتبهم ويكاتبونه ويختلف الرجال بينهم.

وذكر الطبري أيضاً أن ابن سبأ لقى أبا ذر بالشام سنة ٣٠هـ وقال له: ألا تعجب إلى معاوية، يقول المال مال الله، كأنه يريد أن يحتجزه لنفسه دون المسلمين؟

وذكر أن أبا ذر ذهب إلى معاوية وأنكر عليه ذلك.

١ - انظر تاريخ الطبري.

لكن ابن سبأ لم يكن له دور في الشام حيث إن الشام موطن القوة والتأييد لمعاوية ابن أبي سفيان وبالتالي فقد طرد من الشام، وبعد طرده من الشام أتى مصر، ومن تاريخ الطبري نجد أن ابن سبأ أتى الشام مرتين عام ٣٠هـ والتقى بأبي ذر الغفاري والمرة الأخرى بعد إخراجه من الكوفة سنة ٣٣ هـ.

وظهر ابن سبأ عام ٣٤هـ في مصر كها ذكر ذلك ابن كثير في تاريخه ضمن أحداث تلك السنة وتابعه السيوطي في حسن المحاضرة وفي مصر استطاع جمع المعارضين للخليفة الراشد عثهان بن عفان رضي الله عنه وبهم وبأهل العراق كانت الفتنة.

وقام ابن سبأ بإثارة فتنة أيضاً بين الأعراب حيث ذهب إليهم وأثار عندهم الأكاذيب حول الخليفة عثمان بن عفان فتأثر به الأعراب وصدقوه وبهذا وصل ابن سبأ لهدفه المنشود من خروج الناس على ولي أمر المسلمين.

فقد ذكر الطبري في تاريخه أن ابن سبأ قال للناس: «إن عثمان أخذ الأمر بغير حق وهذا وصي الرسول صلى الله عليه وسلم (يقصد الإمام علي) فانهضوا في هذا الأمر فحركوه، وابدؤوا بالطعن في أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي من المنكر تستميلوا الناس وادعوهم إلى هذا الأمر.

وقد اعتمد ابن سبأ في إثارة الفتن وتأليب الناس على الدولة والخليفة على عقيدة الرجعة والوصية وقال: لعجب عمن يزعم أن عيسى يرجع ويكذب بأن محمداً يرجع، وقد قال الله عز وجل: ﴿إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْمَاكَ ٱلْقُرْمَاكَ لَرَّادُكَ إِلَى مَعَادٍ ﴾ [القصص: ٨٥] محمد أحق بالرجوع من عيسى وأنه كان ألف نبي ووصي وكان عليٌّ وصي محمد، ثم قال: محمد خاتم الأنبياء وعلى خاتم الأوصياء» (١)

ومن هذه العقيدة أصاب ابن سبأ العقيدة الإسلامية وشق الجاعة وفعل بالإسلام كما فعل بولس النصاري معد عسم عليه السلام وكلاهما كان يهوديًّا.

استطاع ابن سبأ أن يجمع حوله المنافقين والمرجفين الذين صادف هواهم هواه، وأخذ

١ - انظر تاريخ الطبري.

يحض أتباعه على إرسال الرسائل بالإشاعات المغرضة فأشاع الفوضى في الأمصار حتى تخيل أهل البصرة أنهم أسوأ حالاً من أهل مصر ويتخيل أهل مصر أن حالهم أسوأ من حال أهل الكوفة، وزاد أتباعه من شياطين الإنس وانتشروا في الأمصار يدعون الناس للثورة على الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه بوصفه مغتصب الخلافة من الإمام على رضى الله عنه.

وأدرك الخليفة عثمان رضي الله عنه أن هناك مؤامرة تحاك في الأمصار فقال لمن حوله من الصحابة: والله إن رحى الفتنة لدائرة، فطوبي لعثمان إن مات ولم يحركها. (١)

وهو يعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدوث ذلك له أنه من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرت الفتنة فقال: يقتل هذا فيها مظلوماً – يقصد عثمان –. (٢)

والأحاديث النبوية في حدوث تلك الفتنة ومقتل عثمان رضي الله عنه فيه كثير وهي من علامات الساعة الصغرى. <sup>(٣)</sup>

١- المصدر السابق.

٢- رواه الترمذي في سننه.

٣- اقرأ كتابنا نهاية العالم وأشراط الساعة، ففيه المزيد والمفيد عن ذلك، الناشر دار الكتاب العربي.

## أول فتنة في الإسلام تؤدي إلى مقتل الخليفة الراشد عثمان رضى الله عنه

البداية كانت إثارة الفتن للوصول إلى نهاية نعيشها الآن وحتى قرب قيام الساعة وهي الملاحم المتتالية في الأمة، فقد تحقق لأصحاب المؤامرة ما أرادوا وقام ابن سبأ بها وكل إليه من مهام، فالأحداث قد بدأت سنة ٣١ هـ كها ذكر عبدالرحمن ابن الجوزي في كتابه المنتظم في تاريخ الملوك والأمم من أحداث عام ٣١هـ فقال تحت عنوان: تكلم قوم في عثمان رضى الله عنه:

وكان مُحَمَّد بن أبي حذيفة يقول بعد غزاة الروم: والله لقد تركنا الجهاد خلفنا، فيقال له: وأي جهاد؟ فيقول: عُثْمَان بْن عَفَّانَ فعل كذا وكذا حتى أفسد الناس، فقدموا وقد أظهروا من القول ما لم يكونوا ينطقون به، وتكلم معه مُحَمَّد بن أبي بكر، وذكر ما خلف به أبا بكر، وعمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فبلغ ذلك عَبْد الله بن سعد، فقالَ: لا تركبا معنا، فركبا في مركب ما فيه أحد من المسلمين.

ثم ذكر أحداث سنة ٣٣ هـ فقال تحت عنوان:

#### سيّر عثمان رضي الله عنه من أهل العراق من سير إلى الشام

فسير جماعة من أهل الكوفة كانوا يذكرون عثمان ويسبون سعدًا فكتب سعد بن أبي وقاص إلى عثمان في أمرهم فكتب إليه ابعثهم إلى معاوية فلما ذهبوا إليه رأى منهم ما لا يصلح فأبعدهم عنه فرجعوا إلى الكوفة فضج أهل الكوفة منهم فسيروا إلى حمص ومن القوم مالك بن الحارث الأشتر وثابت بن قيس النخعي وكميل بن زياد وزيد بن صوحان وجندب بن وسير جماعة من أهل البصرة إلى الشام أيضًا منهم حمران بن أبان وكان قد تزوج امرأة في عدتها فنكل به عثمان وفرق بينهما وسيره إلى أهل البصرة.

وأضاف بسنده عن سيف عن محمد وطلحة: أن عثمان سير حمران بن أبان حين

تزوج امرأة في عدتها وفرق بينهما وضربه وسيره إلى البصرة ثم أذن له فقدم عليه المدينة وقدم معه قوم سعوا بعامر بن عبد قيس أنه لا يرى التزويج ولا يأكل اللحم ولا يشهد الجمعة وكان عامر منقبضًا وعمله كله مستعبر فكتب إلى عبد الله بن عامر بذلك فألحقه بمعاوية.

فلها قدم عليه وافقه وعنده ثريدة فأكل أكلًا غريبًا فعرف أن الرجل مكذوب عليه فقال: يا هذا هل تدري فيها أخرجت قال: لا قال: أبلغ الخليفة أنك لا تأكل اللحم وقد عرفت أنك مكذوب عليك وأنك لا ترى التزويج ولا تشهد الجمعة.

قال: أما الجمعة فإني أشهدها في مؤخر المسجد ثم أرجع في أواثل الناس وأما التزويج فإني خرجت وأنا يخطب عليَّ وأما اللحم فقد رأيت ولكني كنت امراً لا آكل ذبائح القصابين منذ رأيت قصابًا يجر شاة إلى مذبحها ثم وضع السكين على حلقها وما زال يقول: النفاق النَّفاق حتى وجبت.

قال: فارجع قال: لا أرجع إلى بلد استحل أهله مني ما استحلوا ولكني أقيم بهذا البلد الذي اختاره الله لي.

وكان يكون في السواحل وكان يلقى معاوية فيقول له: حاجتك فيقول: لا حاجة لي فلم أكثر عليه قال: ترد علي من حَر البصرة لعل الصوم أن يشتد علي شيئًا فإنه يخف علي في بلادكم.

هكذا مهدت الأرض للفتن وبذور الشقاق التي جاء بها ابن سبأ حين وطأ أرض العراق ثم الشام ومصر. وقد أيد ابن كثير في البداية والنهاية ذلك في أحداث سنة ٣٣هـ فقال:

وفيها: سير أمير المؤمنين جماعة من قراء أهل الكوفة إلى الشام وكان سبب ذلك أنهم تكلموا بكلام قبيح في مجلس سعيد بن عامر، فكتب إلى عثمان في أمرهم، فكتب إليه عثمان أن يجليهم عن بلده إلى الشام، وكتب عثمان إلى معاوية أمير الشام: أنه قد أخرج إليك قراء من أهل الكوفة فأنزلهم وأكرمهم وتألفهم.

فلها قدموا أنزلهم معاوية وأكرمهم واجتمع بهم ووعظهم ونصحهم فيها يعتمدونه من اتباع الجهاعة وترك الانفراد والابتعاد.

فأجابه متكلمهم والمترجم عنهم بكلام فيه بشاعة وشناعة، فاحتملهم معاوية لحلمه، وأخذ في مدح قريش - وكانوا قد نالوا منهم - وأخذ في المدح لرسول الله والثناء عليه والصلاة والتسليم.

وافتخر معاوية بوالده وشرفه في قومه، وقال فيها قال: وأظن أبا سفيان لو ولد الناس كلهم لم يلد إلا حازما.

فقال له صعصعة بن صوحان: كذبت، قد ولد الناس كلهم لمن هو خير من أبي سفيان من خلقه الله بيده، ونفخ فيه من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا له، فكان فيهم البر والفاجر، والأحمق والكيس.

ثم بذل لهم النصح مرة أخرى فإذا هم يتهادون في غيهم، ويستمرون على جهالتهم وحماقتهم، فعند ذلك أخرجهم من بلده ونفاهم عن الشام، لئلا يشوشوا عقول الطغام، وذلك أنه كان يشتمل مطاوي كلامهم على القدح في قريش، كونهم فرطوا وضيعوا ما يجب عليهم من القيام فيه من نصرة الدين وقمع المفسدين.

وإنها يريدون بهذا التنقيص والعيب ورجم الغيب، وكانوا يشتمون عثمان وسعيد بن العاص.

وكانوا عشرة، وقيل: تسعة وهو الأشبه، منهم: كميل بن زياد، والأشتر النخعي - واسمه مالك بن يزيد - وعلقمة بن قيس النخعيان، وثابت بن قيس النخعي، وجندب بن زهير العامري، وجندب بن كعب الأزدي، وعروة بن الجعد، وعمرو بن الحمق الخزاعي.

فلها خرجوا من دمشق آووا إلى الجزيرة فاجتمع بهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، وكان نائبا على الجزيرة.

ثم ولي حمص بعد ذلك - فهددهم وتوعدهم، فاعتذروا إليه وأنابوا إلى الإقلاع

عما كانوا عليه، فدعا لهم وسير مالكا الأشتر النخعي إلى عثمان بن عفان ليعتذر إليه عن أصحابه بين يديه، فقبل ذلك منهم وكف عنهم وخيرهم أن يقيموا حيث أحبوا، فاختاروا أن يكونوا في معاملة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فقدموا عليه حمص فأمرهم بالمقام بالساحل، وأجرى عليهم الرزق، ويقال: بل لما مقتهم معاوية كتب فيهم إلى عثمان فجاءه كتاب عثمان أن يردهم إلى سعيد بن العاص بالكوفة، فردهم إليه، فلما رجعوا كانوا أزلق ألسنة، وأكثر شرا، فضج منهم سعيد بن العاص إلى عثمان فأمره أن يسيرهم إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بحمص، وأن يلزموا الدروب.

وفي هذه السنة: سير عثمان بعض أهل البصرة منها إلى الشام وإلى مصر بأسباب مسوغة لما فعله رضي الله عنه فكان هؤلاء ممن يؤلب عليه ويهالئ الأعداء في الحط والكلام فيه، وهم الظالمون في ذلك، وهو البار الراشد رضى الله عنه.

كل هؤلاء أصبحوا من رجالات ابن سبأ ومن وقود الفتنة الكبرى التي هي أول الفتن في الإسلام.

أخذ أهل الفتنة يتراسلون فيها بينهم، فلها رأوا أن عددهم قد كثر تواعدوا على أن يلتقوا عند المدينة في شوال من سنة (٣٥هـ) في صفة الحجاج، فخرج أهل مصر في أربع رفاق على أربعة أمراء المقلّل يقول ستهائة وقيل ألف، ولم يجترئوا أن يعلموا الناس بخروجهم إلى الحرب، وإنها خرجوا كالحجاج ومعهم ابن السوداء..و خرج أهل الكوفة في عدد كعدد أهل مصر، وكذا أهل البصرة، ولما اقتربوا من المدينة شرعوا في تنفيذ مرحلة أخرى من خطتهم، فقد اتفق أمرهم أن يبعثوا اثنين منهم ليطلعا على أخبار المدينة ويعرفا أحوال أهلها، ذهب الرجلان فلقيا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعليًّا وطلحة والزبير، وقالا: إنها جئنا نستعفي عثمان من بعض عهالنا، واستأذنا لرفاقهم بالدخول، فأبى الصحابة، وقال علي رضي الله عنه: لا آمركم بالإقدام على عثمان فإن أبيتم فبيض سيفرخ (١).

١ - أنظر تاريخ الطبري.

تظاهر القوم بالرجوع وهم يبطنون أمراً لا يعلمه الناس، فوصلت الأنباء إلى أهل المدينة بانصراف أهل الفتنة فهدأ الناس، وفي الليل فوجئ أهل المدينة بأهل الفتنة يدخلون المدينة من كل مكان فتجمعوا في الشوارع وهم يكبرون، فجاء علي بن أبي طالب وقال: ما شأنكم؟ لماذا عدتم؟ فرد عليه الغافقي بأن عثمان غدر بهم،

قال كىف؟

قال: قبضنا على رسول ومعه كتاب من عثمان يأمر فيه الأمراء بقتلنا.

فقال علي لأهل الكوفة والبصرة: وكيف علمتم بها لقي أهل مصر وقد سرتم مراحل ثم طويتم نحونا، هذا والله أمر أبرم بالمدينة، وكان أمر الكتاب الذي زوّر على لسان عثمان رضي الله عنه اتخذوه ذريعة ليستحلوا دمه ويحاصروه في داره إلى أن قتلوه رضي الله عنه.

وفوق هذا كله فالثاثرون يفصحون عن هدفهم ويقولون: ضعوه على ما شئتم، لا حاجة لنا في هذا الرجل ليعتزلنا ونحن نعتزله. (١)

عند رجوع الوفد المصري بعد أن زعم أنه قبض على رسول من عثمان إلى عامله في مصر يأمره بقتلهم، وقد ظهرت حقيقة اليد التي زورت وخططت وهي يد ابن سبأ وأعوانه.

استشار عثمان كبار الصحابة في أمر التخلي عن الخلافة لتهدأ الفتنة، وكان المغيرة بن الأخنس قد أشار عليه بالخلع لئلا يقتله الخارجون عليه، وقد سأل عثمان ابن عمر عن رأي المغيرة فنصحه بأن لا يخلع نفسه وقال له: فلا أرى لك أن تخلع قميصاً قمصكه الله فتكون سنة كلما كره قوم خليفتهم أو أميرهم قتلوه. (٢)

ورفض عثمان رضي الله عنه أن يدافع عنه الصحابة حتى لا تراق الدماء وصبر وحاول اقناع المتمردين بالحوار والموعظة الحسنة. لكن هم شددوا عليه الحصار ومنعوا

١ - انظر تاريخ الطبري.

۲- انظر طبقات ابن سعد.

عنه الماء ومنعوه الخروج للصلاة في المسجد.

وقد سُئل الإمام علي رضي الله عنه عن عدم نصرته لعثمان فقال: إن عثمان كان إمامًا وإنه نهي عن القتال وقال: من سل سيفه فليس مني، فلو قاتلت دونه عصيناه. (١)

لقد وضع عثمان رضي الله عنه مصلحة الرعية في المقام الأول، فعندما عرض عليه معاوية أن يبعث إليه بجيش يقيم بين ظهراني أهل المدينة لنائبة إن نابت المدينة أو إياه قال رضي الله عنه: أنا لا أقتر على جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرزاق بجند يساكنهم، وأضيّق على أهل الهجرة والنصرة، فقال له معاوية: والله يا أمير المؤمنين لتغتالنّ أو لتغزينّ، فقال عثمان: حسبى الله ونعم الوكيل. (٢)

ذكر ابن خلدون في مقدمته إن الأمر في أوله خلافة، ووازع كل أحد فيها من نفسه هو الدين وكانوا يؤثرونه على أمور دنياهم وإن أفضت إلى هلاكهم وحدهم دون الكافة، فهذا عثمان لما حصر في داره جاءه الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وابن جعفر وأمثالهم يريدون المدافعة عنه، فأبى ومنع سلّ السيوف بين المسلمين مخافة الفرقة، وحفظاً للألفة التي بها حفظ الكلمة ولو أدّى إلى هلاكه.

وإلى جانب صبره واحتسابه وحفظاً لكيان الأمة من التمزق والضياع وقف عثمان رضي الله عنه موقفاً آخر أشد صلابة، وهو عدم إجابته الخارجين إلى خلع نفسه من الخلافة ؛ فلو أجابهم إلى ما يريدون لسنّ بذلك سنّة، وهي كلما كره قوم أميرهم خلعوه، ومما لاشك فيه أن هذا الصنيع من عثمان كان أعظم وأقوى ما يستطيع أن يفعله، إذ لجأ إلى أهون الشرين وأخف الضررين ليدعم بهذا الفداء نظام الخلافة.

وعند ابن سعد في الطبقات أن الخارجين على عثمان قد طلبوا منه ثلاث مطالب أوضحها في النص التالى:

١- أخرج الترمذي والحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عثمان أنه لعل
 الله يقمصك قميصاً - أي الخلافة - فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. وفي رواية للترمذي أيضاً أنه قال أيام الحصار: إن النبى عهد إليَّ عهداً فأنا صابر عليه.

٢- تاريخ الطبري.

«قال عثمان للأشتر: يا أشتر ما يريد الناس مني؟ قال: ثلاث ليس لك من إحداهن بدّ، قال: ما هن؟ قال: يخيرونك بين أن تخلع لهم أمرهم، فتقول هذا أمركم فاختاروا من شئتم، وبين أن تقصّ من نفسك، فإن أبيت هاتين فإن القوم قاتلوك. قال: أما ما من إحداهن بدّ؟ قال: لا، ما من إحداهن بدّ. قال: أما أن أخلع لهم أمرهم، والله لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إليّ من أن أخلع أمة محمد بعضها على بعض، وأما أن أقص من نفسي فوالله لقد علمت أن صاحبي بين يديّ قد كان يعاقبان وما يقوم بدّ من القصاص، وأما أن تقتلوني فوالله لئن قتلتموني لا تحابّون بعدي أبداً ولا تصلون بعدي جميعاً أبداً ولا تقالون بعدى حدوًا جميعاً أبداً

ولهذا احتج عثمان رضي الله عنه على المحاصرين بقوله: إن وجدتم في كتاب الله - وفي رواية - في الحق أن تضعوا رجليً في قيد فضعوها. (١)

وعا قاله عثمان رضي الله عنه للمحاصرين له: علام تقتلوني! فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل عمداً فعليه القود، أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا قتلت أحداً فأقيد نفسي منه، ولا ارتدت منذ أسلمت وإني اشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ففيها تقتلوني؟! (٢).

لقد كان موقفه ثابتاً لا يتزعزع في عدم التقاء سيوف المسلمين من أجله وإن انتهى الأمر بقتله فصبر كها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ألزم به الصحابة بموقفه فقال لهم: «أعزم على كل من رأى عليه سمعاً وطاعة إلا كفّ يده وسلاحه»، فخرج كل من الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وأصر عبد الله بن الزبير على البقاء ومعه مروان بن الحكم، فلما طلب منه ابن الزبير أن يقاتل الخارجين، قال عثمان: لا والله لا أقاتلهم أبداً (٣).

١ - انظر فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل أيضاً.

٢- أخرجـه أحمد في المسند وفي فضائل الصحابـة ورواه الترمذي في السنن وابن ماجه وأبو داود
 بإسناد حسن.

٣- طبقات ابن سعد وابن أبي شيبة.

وتصدى عثمان لأبي هريرة وكان متقلداً سيفه، ولم يأذن له قائلاً: يا أبا هريرة أيسرك أن تقتل الناس جميعاً وإياي؟ قال: لا، قال: فإنك والله إن قاتلت رجلاً واحداً فكأنها قُتل الناس جميعاً.

قال أبو هريرة: فرجعت ولم أقاتل (١).

واستمر الحصار عليه رضي الله عنه حتى إنهم منعوا عنه الماء، فوصل الخبر إلى أمهات المؤمنين فتحركت أم حبيبة رضي الله عنها وكانت من أقارب عثمان، فأخذت الماء وجعلته تحت ثوبها، وركبت البغل واتجهت نحو دار عثمان، فدار بينها وبين أهل الفتنة كلام فقال الأشتر كذبت بل معك الماء ورفع الثوب فرأى الماء فغضب وشق الماء، قال كنانة مولى صفية: كنت أقود بصفية لتردَّ عن عثمان فلقيها الأشتر فضرب وجه بغلتها حتى مالت فقالت: ردوني و لا يفضحني هذا الكلب(٢).

قال الحسن البصري: لما اشتد أمرهم يوم الدار، قال: قالوا فمن، فمن؟ قال: فبعثوا إلى أم حبيبة فجاؤوا بها على بغلة بيضاء وملحفة قد سترت، فلها دنت من الباب قالوا: ما هذا؟ قالوا: أم حبيبة، قالوا: والله لا تدخل، فردوها(٣).

ورغم ذلك إلا أنه قد حدثت مناوشات بين المتمردين وشباب الصحابة فجرح خلالها بعض الصحابة أمثال الحسن بن على رضى الله عنهما وغيره.

عن كنانة مولى صفية بنت حيي بن أخطب قال: شهدت مقتل عثمان، فأخرج من الدار أمامي أربعة من شبان قريش ملطخين بالدم محمولين، كانوا يدرؤون عن عثمان رضي الله عنه: الحسن بن علي، وعبد الله بن الزبير، ومحمد بن حاطب، ومروان بن الحكم (٤).

وحين اشتد الحصار على الخليفة عثمان رضي الله عنه ومنعوا عنه الماء حاول الإمام على رضى الله عنه فك هذا الحصار بالحوار دون القتال وقد جاءت روايات أن عثمان

١ - طبقات ابن سعد وابن أبي شيبة.

٢- رواه البخاري في تاريخه وابن سعد في الطبقات والطبري في تاريخه.

٣- رواه أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة بإسناد صحيح.

٤- انظر التاريخ للبخاري والاستيعاب لابن عبدالبر.

وهو محصور في الدار بعث إلى على يطلبه، وأن عليًّا استجاب لأمره لكنه لم يتمكن من الوصول إلى الدار التي كان المعارضون يطوقونها، فقال على للثوار: يأيها الناس إن الذي تفعلون لا يشبه أمر المؤمنين ولا أمر الكافرين فلا تمنعوا عن هذا الرجل الماء ولا الطعام فإن الروم وفارس لتأسر وتطعم وتسقي، ولكن لم يستطع أن يفعل شيئاً، فحل عهامته السوداء التي كان يرتديها ورمى بها إلى رسول عثهان، فحملها الرسول إلى عثهان فعلم عثهان أن على حاول المساعدة لكنه لم يستطع (١).

واستمر الحصار على عثمان رضي الله عنه أياماً عديدة من أواخر ذي القعدة إلى الثامن عشر من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين، وكان يطل على المحاصرين ويخطب فيهم ويذكرهم بمواقفه لعلهم يلينون، لكنهم لم يفعلوا.

يروي أحد شهود الواقعة وهو ثهامة بن حَزْن القشيري فيقول: شهدت الدار حيث أشرف عليهم عثهان فقال: أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَدِمَ المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة فقال من يشتري بئر رومة يجعل دلوه فيها كدلاء المسلمين بخير له في الجنة؟ فاشتريتها من صلب مالي؟ قالوا: اللهم نعم. وزاد البخاري، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزته.

قالوا: اللهم نعم. وعند الترمذي عن أبي إسحاق، هل تعلمون أن حراء حين انتفض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثبت حراء فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد؟

قالوا: نعم، وهل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير منها في الجنة؟ فاشتريتها من صلب مالي، فأنتم اليوم تمنعوني أن أصلى فيها؟

قالوا: نعم.

وفي رواية الدارقطني: وهل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني ابنتيه

١ - انظر طبقات ابن سعد وسنده منقطع وتاريخ الطبري وابن أبي شيبة في مصنفه وسنده منقطع أيضاً.

واحدة بعد أخرى رضي بي ورضي عني؟

قالوا: نعم.

وعند الحاكم، قال لطلحة: أتذكر إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رفيقي في الجنة؟

قال: نعم.<sup>(۱)</sup>

وتدخل أبو هريرة رضي الله عنه ينصحهم ويذكرهم فيقول: «إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافاً، أو قال: اختلافاً وفتنة، فقال له قائل من الناس: فمن لنا يا رسول الله؟ فقال: عليكم بالأمين وأصحابه، وهو يشير إلى عثمان بذلك». (٢)

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان يوم الدار قيل لعثمان: ألا تقاتل؟ قال: قد عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد سأصبر عليه. قالت عائشة: فكنا نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إليه فيها يكون من أمره. (٣)

عن عبد الله بن خيار: أنه دخل على عثمان وهو محصور فقال: إنك إمام عامة، ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج، فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. (٤)

ويستمر الحصار وتشتد الفتنة وقد أحكمت حلقاتها من لدن المتآمرين حتى تنتهي باقتحام الدار وقتلهم للخليفة الصابر الشهيد.

وقبيل مقتله يرى عثمان رضي الله عنه في المنام اقتراب أجله فيستسلم لأمر الله؛ قال ابن عمر رضي الله عنها أن عثمان أصبح يحدث الناس قال: رأيت النبي صلى الله عليه

١ - انظر الروايات في سنن الترمذي والنسائي والدارقطني وعند الحاكم في المستدرك على الصحيحين.

٢- فضائل الصحابة لابن حنبل.

٣- انظر كتاب السنة لابن أبي عاصم، قال الألباني إسناده صحيح.

٤ - رواه البخاري في صحيحه.

وسلم في المنام فقال: يا عثمان ! أفطر عندنا، فأصبح صائماً وقتل من يومه(١١).

روى أبو سعيد مولى أبي أسيد ما حدث لعثهان حين اقتُحم داره وقتل: فتح عثهان الباب ووضع المصحف بين يديه، فدخل عليه رجل فقال بيني وبينك كتاب الله، فخرج وتركه، ثم دخل عليه آخر فقال: بيني وبينك كتاب الله، فأهوَى إليه بالسيف، فاتقاه بيده فقطعها، فلا أدري أبانها أم قطعها ولم يبنها، فقال والله إنها لأول كف خطت المفصّل (٢).

وتتوزع سيوفهم دماءه الطاهرة، فأخذ الغافقي حديدة ونزل بها على عثمان رضي الله عنه فضربه بها ورَكَسَ المصحف برجله فطار المصحف واستدار ورجع في حضن عثمان وسال الدم فنزل عند قوله تعالى: ﴿ فَسَيَكُفِيكُهُمُ اللّهُ ﴾ [البقرة: ١٣٧]، هنا أرادت نائلة زوجة عثمان أن تحميه فرفع سودان السيف يريد أن يضرب عثمان، فوضعت يدها لتحميه فقطع أصابعها فولت صارخة تطلب النجدة، فضربها في مؤخرتها، وضرب عثمان على كتفه فشقه. ثم نزل عليه بخنجر فضربه تسع ضربات وهو يقول: "ثلاث لله، وسِتُ لما في الصدور».

ثم قام قتيرة فوقف عليه بالسيف، ثم اتكاً على السيف فأدخله في صدره. ثم قام أشقاهم وأخذ يقفز على صدره حتى كسر أضلاعه.

هنا قام غلمان عثمان بالدفاع عنه، واستطاعو أن يقتلوا كلَّا من سويدان وقتيرة، لكن أهل الفتنة قتلو الغلمان جميعاً، وتركو جثثهم داخل الدار.

ثم قام جماعة من الصحابة وذهبوا إلى داره وخرجوا به ودفنوه رضي الله عنه بليل في حش كوكب، وكانت مقبرة لليهود فاشتراها عثمان، وهي في ظهر البقيع فدفن فيها ولم يدفن في البقيع لعدم إذن أهل الفتنة، ثم إنه في عهد معاوية وسع البقيع وأدخل فيه

١- أخرجه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ورواه أحمد في فضائل
 الصحابة بإسناد حسن ورواه البزار وأبو يعلى وابن سعد في الطبقات.

٢- انظر تاريخ خليفة بن خياط.

المكان فصار قبر عثمان داخل البقيع. (١)

في البداية والنهاية لابن كثير قال: «من أن الخوارج نادى بعضهم بعضاً بعد مقتل عثمان بالسطو على بيت المال، فسمعهم خزنة بيت المال فقالوا يا قوم النجا! النجا فإن هؤلاء القوم لم يصدقوا فيها قالوا من أن قصدهم قيام الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما ادّعوا أنهم قاموا لأجله، وكذبوا إنها قصدهم الدنيا. فأخذوا ما به من أموال ثم سطوا على دار عثمان وأخذوا ما به حتى إن أحدهم أخذ العباءة التي كانت على نائلة.

روى البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطاً، فجاء رجل يستأذن فقال: ائذن له وبشره بالجنة، فإذا هو أبو بكر، ثم جاء آخر يستأذن فقال: ائذن له وبشره بالجنة فإذا هو عمر، ثم جاء آخر يستأذن، فسكت هنيهة ثم قال: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فإذا هو عثمان. ويعقب ابن حجر على ذلك بقوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بالبلوى المذكورة إلى ما أصاب عثمان في آخر خلافته من الشهادة يوم الدار. (٢)

قال ابن بطال: إنها خص عثمان بذكر البلاء مع أن عمر قتل أيضاً لكون عمر لم يمتحن بمثل ما امتحن عثمان من تسلط القوم الذين أرادوا منه أن ينخلع من الإمامة بسبب ما نسبوه إليه من الجور والظلم مع تنصله من ذلك، واعتذاره عن كل ما أوردوه عليه، ثم هجومهم عليه في داره وهتكهم ستر أهله، وكل ذلك زيادة على قتله. (٣)

وكان مقتله صباح يوم الجمعة الثاني عشر من شهر ذي الحجة عام ٣٥هـ ودفن ليلاً يوم السبت بالبقيع عن عمر يتجاوز اثنين وثهانين عامًا رضي الله عنه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن المعلوم بالتواتر أن عثمان كان من أكف الناس عن الدماء وأصبر الناس على من نال من عرضه وعلى من سعى في ذمه، فحاصروه وسعوا

١ - انظر تاريخ الطبري، وفضائل الصحابة لابن حنبل وغيرهما.

٢- متفق عليه.

٣- فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني.

في قتله وقد عرف إرادتهم لقتله، وقد جاءه المسلمون ينصرونه ويشيرون عليه بقتالهم، وهو يأمر الناس بالكف عن القتال، ويأمر من يطيعه أن لا يقاتلهم..و قيل له تذهب إلى مكة فقال: لا أكون ممن ألحد في الحرم فقيل له تذهب إلى الشام فقال: لا أفارق دار هجرتي، فقيل له: فقاتلهم، فقال: لا أكون أول من خلف محمداً في أمته بالسيف.

فكان صبر عثمان حتى قتل من أعظم فضائله عند المسلمين.(١)

### ذكر كلام الإمام الآجري في كتاب الشريعة.

فإن قال قائل: فقد علموا أنه مظلوم وقد أشرف على القتل فكان ينبغي لهم أن يقاتلوا عنه.

وإن كان قد منعهم. قيل له: ما أحسنت القول، لأنك تكلمت بغير تمييز. فإن قال: ولم؟ قيل: لأن القوم كانوا أصحاب طاعة، وفقهم الله تعالى للصواب من القول والعمل، فقد فعلوا ما يجب عليهم من الإنكار بقولهم وألسنتهم وعرضوا أنفسهم لنصرته على حسب طاقتهم، فلما منعهم عثمان رضي الله عنه من نصرته علموا أن الواجب عليهم السمع والطاعة له، وإنهم إن خالفوه لم يسعهم ذلك، وكان الحق عندهم فيما رآه عثمان رضي الله عنه وعنهم. فإن قال: فلم منعهم عثمان من نصرته وهو مظلوم، وقد علم أن قتالهم عنه نهي عن منكر، وإقامة حق يقيمونه؟ قيل له: وهذا أيضاً غفلة منك. فإن قال: وكيف؟ قيل له: مَنْعه إياهم عن نصرته يحتمل وجوهاً كلها محمودة منها علمه بأنه مقتول مظلوم، لا شك فيه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلمه: إنك تقتل مظلوماً فاصبر، فقال: أصبر. فلما أحاطوا به علم أنه مقتول وأن الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم له حق كما قال لا بد من أن يكون، ثم علم أنه قد وعده من نفسه الصبر فصبر كما وعد، وكان عنده أن من طلب الانتصار لنفسه والذب عنها فليس هذا بصابر إذ وعد من نفسه الصبر.

ومنها أنه قد علم أن في الصحابة رضي الله عنهم قلة عدد، وأن الذين يريدون قتله

١ - انظر منهاج السنة لابن تيمية.

كثير عددهم، فلو أذن لهم بالحرب لم يأمن أن يتلف من صحابة نبيه بسببه، فوقاهم بنفسه إشفاقاً منه عليهم ؟ لأنه راع والراعي واجب عليه أن يحوط رعيته بكل ما أمكنه، ومع ذلك فقد علم أنه مقتول فصانهم بنفسه، وهذا وجه.

ومنها أنه لما علم أنها فتنة وأن الفتنة إذا سل فيها السيف لم يؤمن أن يقتل فيها من لا يستحق، فلم يختر لأصحابه أن يسلوا في الفتنة السيف، وهذا إنها إشفاقاً منه عليهم هم، فصانهم عن جميع هذا.

ويحتمل أن يصبر عن الانتصار ليكون الصحابة رضي الله عنهم شهوداً على من ظلمه وخالف أمره وسفك دمه بغير حق، لأن المؤمنين شهداء الله عز وجل في أرضه، ومع ذلك فلم يحب أن يهرق بسببه دم مسلم ولا يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بإهراقه دم مسلم، وكذا قال رضي الله عنه، فكان عثمان رضي الله عنه بهذا الفعل موفقاً معذوراً رشيداً، وكان الصحابة رضي الله عنهم في عذر، وشقي قاتله.

عن مسلم أبو سعيد مولى عثمان رضي الله عنه: أن عثمان بن عفان أعتق عشرين مملوكاً، ودعا سراويل فشدها عليه – حتى لا تظهر عورته عند قتله – ولم يلبسها في جاهلية ولا في إسلام، قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في النوم ورأيت أبا بكر وعمر وأنهم قالوالي: اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة، ثم دعا بمصحف فنشره بين يديه، فقُتل وهو بين يديه.

وقد اعتبرت فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه من أخطر الأحداث التي مرَّت بها الدولة الإسلامية في عصر الخلافة الراشدة، وقد تركت من الاختلاف والانقسام في صفوف الأمة ما كاد يودي بها، وقد أعقبها فتن داخلية أخرى تتصل بها وتتفرع عنها وهي موقعة الجمل وصفين والنهروان، كها استمرت آثارها متمثلة في الخوارج والمعارضين للدولة الأموية والعصر الأول من الدولة العباسية خاصة، بل يمكن أن نعتبر الانقسامات الكبرى الناجمة عن الفتنة مؤثرة في الأمة حتى عصرنا الحاضر وإلى ظهور المهدي المنتظر آخر الزمان.

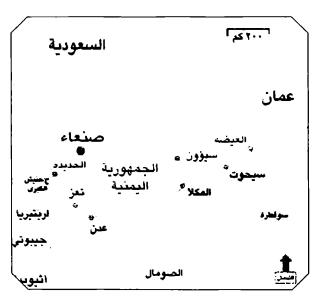

موقع اليمن السعيد على الخريطة جنوب الجزيرة العربية



صورة لطبيعة اليمن السعيد الذي خرج منه عبدالله بن سبأ الشقي

يعترض لهم تارة ويختفي عنهم أخرى، فقالوا مالك؟ فأخبرهم أنه رسول أمير المؤمنين إلى عامله بمصر، وفتشوه فإذا معه كتاب، وإذا في الكتاب الأمر بقتل هؤلاء، فرجعوا إلى المدينة، وأتوا عليًّا وأطلعوه على كتاب عثمان، وأمروه بالقيام معهم إلى عثمان فأبى، فقالوا: فلم كتبت إلينا؟

فقتال: والله ما كتبت إليكم كتاباً قط.

وجاؤوا إلى عثمان، واستنكروا عليه الكتاب، فأنكره، وطلب منهم البينة عليه، أو يقبلوا يمينه، فقالوا: هذا خاتمك، فأشار إلى أن من الممكن أن ينقش على الخاتم!، كها أن الكتاب يكتب على لسان الرجل! ثم حصروه. (١)

وجاء في رواية الأزدي ما يكشف بعض ما ورد في الرواية السابقة .. فيقول عن وفد مصر: جاء ركب الشقا من أهل مصر، ومحمد بن أبي بكر – وإن كان مع الوفد القادم – يخرج من عند عثمان، بعد أن ذكره فاستحى، ولم يكن من قتلة عثمان، ثم دخل عليه رومان ابن وردان، فقتله. (٢)

وعند الطبري أيضاً رواية الأحنف أن طلحة والزبير، وعلي يؤكدون لعثمان ما وعده به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأجر لقاء أعمال قام بها، بعد أن سألهم والناس مجتمعون في المسجد حولهم.

وباستعراض الروايات الصحيحة الإسناد، يوضح أن هناك مؤامرة تحاك، وأن أبطالها غير بارزين، فإذا ما عدنا إلى روايات الإخباريين الثلاث (أبي مخنف، سيف، الواقدي)

١- انظر تاريخ الطبري وسند الرواية ويعةوب بن إبراهيم (وهو ثقة، وكان من الحفاظ تقريب التهذيب ج٢/ ٣٧٤) عن معتمر بن سليان وهر ثقة (التهذيب) ، (التقريب)، عن أبيه (سليان بن طرخان التميمي) وهو ثقة عابد، كما في التقريب، عن أبي بضرة (المنذر بن مالك) وهو ثقة أيضاً، (التهذيب)، أما أبو سعيد، فقد ذكره الذهبي في الميزان عيمن أكثر الرواية عنه أبو نظره، كما ذكره ابن حجر في التهذيب (ج ٢٠٢/١٠) كما ترجم له الحاكم في (الأسامي والكني).

٢- تاريخ دمشق وفي إسناده: ثور بن يزيد الرحبي وهو ثقة (التهذيب ج ٢/ ٣٣)، وإن كان يرمى بالقدر
فهو صحيح الحديث (الميزان ج ١/ ٢٧٤)، وإسهاعيل بن عياش وهو عالم أهل الناه، وقد مات ولم
يخلف داله (الميزان، ج ١/ ٢٤٠) ومو حجة في حديثه من الشاميين (التهذيب ج ١/ ٣٢٤).

وجدنا أن أبي مخنف والواقدي يؤكدان أن الصحابة هم من كانوا وراء الفتنة والمؤامرة وهم محركوها وهذا كلام باطل لأن أبا مخنف مطعون في روايته فهو لا يتورع أن يتهم عثمان بأنه الخليفة الذي كثرت سقطاته، فاستحق ما استحقه ويظهر طلحة كواحد من الثائرين على عثمان، والمؤلبين ضده. (١)

ولا تختلف روايات الواقدي كثيراً عن روايات أبي مخنف فعمرو بن العاص رضي الله عنه، يقدم المدينة، ويأخذ في الطعن على عثمان وحينها جاءه الخبر بقتل عثمان قال: «أنا أبو عبدالله، إذا حككت قرحة نكأتها، إن كنت لأحرض عليه، حتى إني لأحرض عليه الراعى في غنمه في رأس الجبل.....» .(٢)

أما طلحة، فالمؤامرة بأمره، وهو حامل الثوار ومؤلبهم!

كما يظهر في رواية الواقدي (علي) كواحد من الذين أسهموا في نهاية عثمان، وبنو أمية يذكرون ذلك له ويخوفونه عاقبة إقبال الدنيا عليه: «يا علي أهلكتنا، وصنعت هذا الصنيع بأمير المؤمنين، أما والله لئن بلغت الذي تريد لتمرّنّ عليك الدنيا...» .(٣)

وروايات الواقدي أيضاً لا تصح ومنها ما أعرض الطبري عنها لبشاعتها وكراهيته لها فلم يذكرها وهذا يدل على أنها كانا مع عبدالله بن سبأ في محاولة إخفاء دوره في الأحداث وقد حاولوا إظهار كبار الصحابة كعلي وطلحة والزبير وغيرهم أنهم من المحرضين على عثمان، والمسؤولين عن قتله، في حين أنهم دافعوا عنه وخرجوا للمطالبة بدمه من قتلته.

وأما رواية سيف بن عمر في الطبري تقول: «كان عبدالله بن سبأ يهوديًّا من أهل صنعاء، أمه سوداء، فأسلم زمن عثمان، ثم تنقل في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم، فبدأ بالحجاز، ثم البصرة، ثم الكوفة، ثم اليشام، فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام، فأخرجوه حتى أتى مصر، فاعتمر فيهم فقال هم فيها يقول: لعجب بمن يزعم

١ - انظر البلاذري في أنساب الأشراف (فيُ شيند الرواية مِقال إلضعف أبي مخنف نفسه..

٢- تاريخ الطبري.

٣- المصدر السابق.

أن عيسى يرجع، ويكذب بأن محمداً يرجع، وقد قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَيْسَى، عَلَيْكَ ٱلْفُرْءَاكِ لَرَّاذُكَ إِلَى مَعَادُ ﴾ [القصص: ٨٥] فمحمد أحق بالرجوع من عيسى، قال: فقبل ذلك عنه ووضع لهم الرجعة فتكلموا فيها، ثم قال لهم بعد ذلك: أنه كان ألف نبي ولكل نبي وصي، وكان علي وصي محمد، ثم قال: محمد خاتم الأنبياء وعلي خاتم الأوصياء، ثم قال بعد ذلك: من أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله وثب على وصي رسول الله على وصي رسول الله وتناول أمر الأمة ثم قال لهم بعد ذلك: إن عثمان أخذها بغير حق، وهذا وصي رسول الله على فانهضوا في هذا الأمر فحركوه، ابدأوا بالطعن على أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا الناس، وادعوهم إلى هذا الأمر، فبث دعاته، وكاتب من كان استفسد في الأمصار وكاتبوه، ودعوا في السر إلى ما عليه رأيهم، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في عيوب ولاتهم، ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك! ويكتب أهل كل مصر بكتب يضعونها في عيوب ولاتهم، ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك! ويكتب أهل كل مصر منهم إلى مصر آخر بها يصنعون فيقرؤه أولئك في أمصارهم وهؤلاء في أمصارهم، حتى منهم إلى مصر آخر بها يصنعون فيقرؤه أولئك في أمصارهم وهؤلاء في أمصارهم، حتى عبر ما يبدون فيقول أهل كل مصر، أنا لفي عافية مما ابتلي به هؤلاء إلا أهل المدينة فإنهم غير ما يبدون فيقول أهل كل مصر، أنا لفي عافية مما ابتلي به هؤلاء إلا أهل المدينة فإنهم جاءهم ذلك عن جميع الأمصار، فقالوا: إنا لفي عافية مما فيه الناس؟ . (١)

وجامعه محمد وطلحة (٢) من هذا المكان، قالوا: فأتوا عثمان فقالوا: يا أمير المؤمنين، أيأتيك عن الناس الذي يأتينا؟ قال: لا والله، ما جاءني إلا السلامة، قالوا: فأنا قد أتانا، وأخبروه بالذي أسقطوا إليهم، قال: فأنتم شركائي وشهود المؤمنين فأشيروا عليّ قالوا: نشير عليك أن تبعث رجالاً عمن تثق بهم إلى الأمصار حتى يرجعوا إليك بأخبارهم.

فدعا محمد بن مسلمة فأرسله إلى الكوفة، وأرسل أسامة بن زيد إلى البصرة، وأرسل عهار بن ياسر إلى مصر وأرسل عبدالله بن عمر إلى الشام، وفرّق رجالاً سواهم، فرجعوا

١ - تاريخ الطبري.

٢- محمد بن عبدالله بن سواد بن نويرة، أما طلحة بن الأعلم الحنفي، وعطية هو ابن الحارث الهمداني،
 والثلاثة شيوخ سيف بن عمر الضبي.

جميعاً قبل عبار، فقالوا، أيها الناس ما أنكرنا شيئاً ولا أنكره أعلام المسلمين ولا عوامهم وقالوا جميعاً: الأمر أمر المسلمين، إلا أن أمراءهم يقسطون بينهم ويقومون عليهم، واستبطأ الناس عباراً حتى ظنوا أنه قد اغتيل، فلم يفجأهم إلا كتاب من عبدالله بن سعد بن أبي سرح يخبرهم أن عباراً قد استباله قوم بمصر، وقد انقطعوا إليه، فيهم عبدالله ابن السوداء، وخالد بن ملجم وسودان بن حمران، وكنانة بن بشر. (١)

يريدونه على أن يقول بقولهم، يزعمون أن محمداً راجع، ويدعونه إلى خلع عثمان، ويخبرونه أن رأي أهل المدينة على مثل رأيهم، فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن في قتله وقتلهم قبل أن يبايعهم، فكتب إليه عثمان: لعمري أنك لجريء، يا ابن أم عبدالله، لا والله لا أقتله ولا أنكأه، ولا إياهم حتى يكون الله عز وجل ينتقم منهم ومنه بمن أحب، فدعهم ما لم يخلعوا يداً من طاعة يخوضوا ويلعبوا... (٢)

وهكذا أكبر الطبري وابن عساكر الدور الذي قام به ابن سبأ في الفتنة وأنه اليد الخفية المحركة للفتنة.

فابن عساكر يؤكد الدور الذي قام به ابن سبأ في الفتنة ويقول: «... وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأثمة، ويدخل بينهم الشر، وقد دخل دمشق لذلك في زمن عثمان بن عفان...». (٣)

وكذلك أشار المقريزي إلى أن ابن سبأ هو الذي أثار الفتنة ضد عثمان حتى قتل. (٤) وأيضاً نرى ذلك في حديث السيوطي عن مصر ما يفيد إنكار أهلها على ابن سبأ في البداية ثم افتتن به بشر كثير منهم، وكان ذلك مبدأ تأليبهم على عثمان. (٥)

وذكر ابن كثير أن من أسباب قتل عثمان عزله عمرو بن العاص عن مصر، وتوليته

١ - تاريخ الطبري.

۲- تاريخ ابن عساكر.

٣- تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر.

٤- انظر المواعظ والاعتبار للمقريزي ج٢.

٥- حسن المحاضرة للسيوطي ج٢.

ابن أبي سرح مكانه، وذلك لشدة عمرو وتضييقه على الخوارج المصريين، ولين ابن سعد وانشغاله بالفتوح . (١)

وقد أشار ابن كثير إلى دور ابن سبأ في إحداث الفتنة التي أدت لمقتل الخليفة عثمان ثم فتنة الصحابة وموقعة الجمل وصفين والتي انتهت بمقتل الإمام على رضي الله عنه.

جاء في رواية لأبي حارثة وأبي عثمان أن ابن السوداء لما قدم مصر عرض لأهلها بالكفر فأبعدوه ثم عرض لهم بالشقاق فأطمعوه، وبدأ فطعن على عمر و بن العاص، حتى حرك بعضاً من أهل مصر، فسألوا الخليفة أن يعفيهم منه، ويولي قرشيًّا يسوي بينهم! فأجاب عثمان، وجعل ابن سعد على الخراج، وأبقى عمراً على الحرب ولم يعزله، ثم سعوا بين الرجلين، وكتب كل واحد منهما إلى عثمان بالذي بلغه عن صاحبه، وركبوا هم ليستعفوا من عمرو ويسألوا سعداً، فأعفاهم، وكأنه مدرك أن وراء الأكمة ما وراءها!. (٢)

وذكر الذهبي: أن ابن السوداء لما خرج إلى مصر نزل على كنانة بن بشر مرّة وعلى سودان بن حمران مرّة وانقطع إلى الغافقي فكلمة وأطاف به خالد بن ملجم وعبدالله ابن رزين وأشباه لهم، فصرف لهم القول فلم يجدهم يجيبون إلى الوصية، فقال: عليكم بباب العرب وحجرهم ولسنا من رجاله، فأروا أنكم تزرعون ولا تزرعوا العام شيئاً، حتى تنكسر مصر فنشكوه إلى عثمان فيعزله عنكم، ونسأل من هو أضعف منه، ونخلوا بها نريد، نظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، - وكأن أسرعهم لذلك محمد بن أبي حذيفة - وفعلوا ما أمرهم به، وخرجوا شاكين إلى عثمان عَمرا، ومستعفينه منهم، ومطالبين بابن أبي سرح مكانه، فأقره على الخراج، وترك عمرا على الصلاة، فمشى بينها سودان، وكنانة، وخارجة، وأغروا بينها، حتى كتب كل واحد منها ما بلغه إلى عثمان، فجمع مصر كلها لابن أبي سرح. (٣)

١ - البداية والنهاية لابن كثير.

٢- تاريخ دمشق لابن عساكر.

٣- يؤكد هذا: الحوار الذي جرى بينه وبين «عمرو بن العاص» بعد أن قدم عليه المدينة، قال عثمان: ما شأنك يا أبا عبدالله؟ قال: والله يا أمير المؤمنين ما كنت منذ وليتهم أجمع أمراً ولا رأياً مني منذ كرهوني وما أدري من أين أتيت؟ فقال عثمان: ولكن أدري، لقد دنا أمر هو الذي كنت أحذره، ولقد جاءني =

والباحث في أسباب تلك الفتنة وأسباب وقوعها يرى لها عوامل أدت لها تجلت استخلاصها من كتب التاريخ وآراء المؤرخين فقد قالوا إن مجيء عثمان رضي الله عنه مباشرة بعد عمر رضي الله عنه واختلاف الطبع بينهما، أدى إلى تغير أسلوبهما في معاملة الرعية، فعلى حين كان عمر رضي الله عنه قوي الشكيمة، شديد المحاسبة لنفسه، ولمن تحت يده، كان عثمان رضي الله عنه ألين طبعاً وأرق في المعاملة، ولم يكن يأخذ نفسه أو يأخذ الناس بها أخذهم به عمر، فعظم صغير عثمان في أعينهم ويقول عثمان نفسه: "إن عمر رضي الله أتعب والله من اتبع أثره "حتى وإن كان الناس رغبوا فيه في الشطر الأول من خلافته لأنه لان معهم، وكان عمر شديداً عليهم، فقد أنكروا عليه بعد ذلك وقد قال عثمان لأقوام سجنهم: "أتدرون ما جرأكم علي ؟ ما جرأكم علي إلا حلمي "؟ (١)

أما «الشهرستاني» فإنه يحمل بني أمية مسؤولية ما وقع من أحداث في أواخر عهد عثمان <sup>(٢)</sup>.

لكن ابن تيمية وابن حجر العسقلاني يقصران الأمر على مروان بن الحكم من بني أمية (٣).

ومنهم من يرى أن من عوامل الفتنة سهاح عثمان رضي الله عنه لكبار الصحابة بالانتشار في البلاد المفتوحة، وكان عمر قد حجر عليهم قبله، ويستدلوا بأن أول الفتنة كانت من عوام المسلمين وليس من الصحابة وإلى هذا ذهب ابن تيمية في كتابه الفتاوى حيث قال إن من عوامل الفتنة اختلاف الناس في أواخر خلافة عثمان، وخلافة على عنهم في زمن أبي بكر وعمر، ولذلك لقرب عهد هؤلاء بالرسالة، وعظيم إيهانهم وصلاحهم، وكون أئمتهم أقوم بالواجب، وأثبت في الطمأنينة.

<sup>=</sup> نفر من ركب تردد عنهم عمر وكرههم ألا وأنه لابد لما هو كائن أن يكون .. (تاريخ دمشق) وهذه الرواية - التي يشكل الحوار جزءاً منها - تطلعنا على حقيقة المؤامرة، كها تبين عن طبيعة العلاقة وأسلوب المعاملة بين الصحابة وهو أمر تشتط الروايات الأخرى في تأويله!!.

١ - انظر تاريخ الطبري والصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي.

٢- اللل والنحل للشهرستاني.

٣- انظر منهاج السنة - ابن تيمية - والإصابة في معرفه الصحابة لابن حجر.

## نهاية قتلة عثمان رضي الله عنه

ذكرت كُتب التاريخ والسير أن جميع الذين اشتركوا في قتل عثمان رضي الله عنه أو أعانوا على قتله قد قتل أو أصابه الله بعقاب من عنده، وإن الله عز وجل لم يهمل الظالمين بل أذلهم وأخزاهم وانتقم منهم فلم ينج منهم أحد.

عن عَمْرة بنت أرطأة العدوية قالت: خرجت مع عائشة سنة قتل عثمان إلى مكة، فمررنا بالمدينة ورأينا المصحف الذي قتل وهو في حجره، فكانت أول قطرة من دمه على هذه الآية ﴿ فَسَيَكُمْ فِي عَلَمُ اللَّهُ وَهُو الشّيعِ الْمَكِلِيمُ ﴾ [البقرة: ١٣٧] قالت عمرة: فيا مات منهم رجل سؤيًّا. (١)

عن ابن سرين قال: كنت أطوف بالكعبة فإذا رجل يقول: اللهم اغفر لي وما أظن أن تغفر لى! قلت يا عبدالله! ما سمعت أحداً يقول ما تقول!!

قال: كنت أعطيت الله عهداً إن قدرت أن ألطم وجه عثمان إلا لطمته، فلما قتل ووضع على سريره في البيت، والناس يجيئون فيصلون عليه فدخلت كأني أصلي عليه، فوجدت خلوة فرفعت الثوب عن وجهه فلطمت وجهه وسجيته وقد يبست يميني.

قال محمد بن سرين: رأيتها يابسة كأنها عود. (٢)

وعن قتادة أن رجلاً من بني سدوس قال: كنت فيمن قتل عثمان فها منهم رجل إلا أصابته عقوبة غيري، قال قتادة: فها مات حتى عمي. (٣)

١- أخرجه أحمد في المسند بإسناد صحيح وأخرجه أيضاً في الزهد وفي فضائل الصحابة.

٢- رواه ابن عساكر في تاريخه.

٣- انظر أنساب الأشراف للبلاذري.



المدينة المنورة والمسجد النبوي



قبر الخليفة الراشد عثمان بن عفان بالبقيع في المدينة المنورة



(دار عثمان) موضعها الآن ضمن الرحبة الشرقية للمسجد النبوي، مقابل باب جبريل، وتمتد حتى دار أبي أيوب الأنصاري، وكان الفاصل بينهما عند قيامها زقاق ضيق وقد انقسمت هذه الدار في القرون المتأخرة إلى ثلاثة أقسام. قسم كان فيه رباط للمغاربة وكانت به مكتبة تحوي كتب الفقه المالكي وغيره، وذكر بعض نظار الرياض بأنها أخرجت من الحجرة النبوية وأنها من العصر العباسي. وكان لعثمان رضي الله عنه دار أخرى صغرى متصلة بالدار الكبرى من الجهة الشرقية ومن هذه الدار تسور قتلة عثمان على داره الكبرى فقتلوه وقد أزيلت الدارين أثناء التوسعة السعودية للمسجد النبوي.

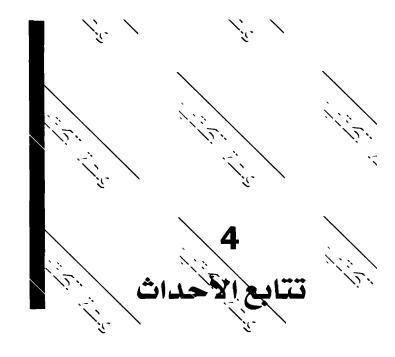

الفتنة واستثمار الاختلاف بين الصحابة.

ودور عبدالله بن سبأ وأعوانه فيها. 1.12.

السيدة عائشة والجينل

# مبايعة الإمام علي رضي الله عنه بالإمامة

كان استشهاد عثمان رضي الله عنه حدثاً عظيهاً جللاً أصاب المسلمين وفتح باب الفتنة على مصراعيه، ولكن هذا الحدث لم يكن آخر العهد بالمؤامرات التي دبرها ابن سبأ وأعوانه، وإنها كان الحدث هو البداية.

المهم أن المسلمين من الصحابة وغيرهم من الوافدين على المدينة المنورة ومنهم المتمردون على عثمان رضي الله عنه قد اختاروا الإمام علي رضي الله عنه لتولي الخلافة.

قال محمد ابن الحنفية: كنت مع أبي حين قتل عثمان رضي الله عنه فقام فدخل منزله، فأتاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن هذا الرجل قد قتل ولا بد للناس من إمام ولا نجد اليوم أحداً أحق بهذا الأمر منك، ولا أقدم سابقة ولا أقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فقال: لا تفعلوا، فإني أكون وزيراً خير من أن أكون أميراً.

فقالوا: لا والله ! ما نحن بفاعلين حتى نبايعك.

قال: ففي المسجد فإنَّ بيعتي لا تكون خفياً ولا تكون إلا عن رضا المسلمين، قال سالم بن أبي الجعد: فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فلقد كرهت أن يأتي المسجد مخافة أن يُشغب عليه، وأبى هو إلا المسجد، فلما دخل المهاجرون والأنصار فبايعوه ثم بايعه الناس.

وهناك رواية عن أبي بشير العابدي يقول فيها: إن المهاجرين والأنصار وفيهم طلحة والزبير أتوا عليًّا فقالوا له: إنه لا يصلح الناس إلا بإمرة، وقد طال الأمر.

فقال لهم: إنكم اختلفتم إليَّ وأتيتم وإني قائل لكم قولاً إن قبلتموه قبلت أمركم، وإلا فلا حاجة لي فيه، فقالوا: ما قلت من شيء قبلناه إن شاء الله.

فبايعوه في المسجد.

وهناك رواية أخرى تفيد أن طلحة والزبير قالا: يا علي ابسط يدك، فبايعه طلحة والزبير وهذا بعد مقتل عثمان لثماني عشرة ليلة خلت من ذي الحجة. وهناك رواية أخرى عن عوف بن أبي جميلة العبدي قال: أمّا أنا فأشهد أني سمعت محمد بن سيرين يقول: إن عليًّا جاء فقال لطلحة: أنت أحق وأنت أمير المؤمنين فابسط يدك فبسط على يده فبايعه. (١)

وقد ذكر مبايعة الزبير وطلحة للإمام على رضي الله عنه ابن سعد في الطبقات والمسعودي في مروج الذهب والذهبي في دول الإسلام، واليعقوبي في تاريخه. (٢)

ونقل ابن سعد في الطبقات أن البيعة لعلي كانت في اليوم الثاني من قتل عثمان وقد بايعه طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وجميع الصحابة بالمدينة وغيرهم. <sup>(٣)</sup>

و أما الروايات المخالفة التي نقلها الإمام الطبري في تاريخه، منها من يقول بأن طلحة

١ - انظر تاريخ الطبري وفضائل الصحابة لأحمد بن حنبل.

٢- انظر تاريخ اليعقوبي، الذي ذكر أن الصحابة في المدينة ومنهم طلحة والزبير قد بايعوا الإمام على ولم
 يستثنى سوى مروان بن الحكم وسعيد بن العاص والوليد بن عقبة.

٣- وفي تاريخ الطبري أن المدينة بقيت بعد قتل عثمان خسة أيام بأيدي المتمردين وعرضوا الحلافة على
 كل من علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبدالله بن عمر فرفضوها ثم اجتمع المهاجرون
 والأنصار وناشدوا عليًّا رضى الله عنه أن يقبل البيعة فوافق .

وذكر الطبري في تاريخه أن النّاس جاؤوا عليًّا وهو في سوق المدينة ليبايعوه، فيطلب منهم المهلة حتى يجتمع الناس ويتشاوروا، فيشتدون عليه فتبايعه العامّة.

والذي يتضح أن عليًّا لم يطلب من الناس البيعة، ولم يكن حريصاً على الخلافة - مع أحقيته لها - وذلك أنه كان يدرك ظروف الأمة إذ يقول: «دعوني والتمسوا غيري، فإنًّا مستقبلون أمراً له وجوه، وله ألوان لا تقوم له القلوب، ولا تثبت عليه العقول».

ويروى أنه كان يقول: وليت وأنا كاره، ولولا خشية على الدين لم أجبهم.

ولكن المسلمين كانوا يدركون خطورة الوضع، والحاجة إلى تعيين خليفة يتولى أمر المسلمين فيجتمع إليه وجوه المهاجرين والأنصار، ويقسمون عليه، ويناشدونه في حفظ بقية الأمة وصيانة دار الهجرة، فيدخل في ذلك بعد شدّة مغلباً المصلحة.

وبقدر ما كان علي رضي الله عنه يتوخى بيعة الناس له في تلك الظروف فقد رغب بعد ذلك إلى أن تكون بيعته عن رضا وإجماع من المسلمين ولا سيها أهل السابقة فيهم وأصحاب الحل والعقد.

فقد ذكر ابن حبان أن الناس هُرعوا إلى على بعد مقتل عثمان لمبايعته، فقال ليس ذلك إليكم، وإنها هو لأهل بدر فمن رضي به أهل بدر فهو الخليفة، فلم يبق أحد من أولئك إلا أتى عليه، فطلب أن تكون على ملأ من الناس فخرج إلى المسجد فبايعوه.

والزبير بايعا كرها، حيث روى من طريق الزهري قال: بايع الناس علي بن أبي طالب فأرسل إلى الزبير وطلحة فدعاهما إلى البيعة فتلكّأ طلحة فقام الأشتر وسل سيفه وقال: والله لتبايعن أو لأضربن بها بين عينيك فقال طلحة: وأين المهرب عنه! فبايعه وبايعه الزبير والناس. وهناك روايات أخرى تبين أنها بايعا والسيف فوق عنقيها، كلها لا تصع لأنها من روايات الواقدي وأبي مخنف الكذاب.

ويقول ابن العربي في العواصم من القواصم عنها: فإن قال طلحة: بايعته واللج على عنهي، قلنا اخترع هذا الحديث من أراد أن يجعل في الهوى هوي، وتلك لغة هذيل لا قريش فكانت كذبة لم تدبر.

وفي رواية ابن شبة كها رواها الطبري في تاريخه عن محمد ابن الحنفية قال: بايعت الأنصار عليًّا إلا نفير يسير. وذكر منهم: سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأسامة بن زيد ومحمد بن مسلمة وغيرهم، ولا يصح وغير صحيح لأن حضورهم لعلي واعتذارهم عن الوقوف معه في حرب أهل الشام أو فيها يدور بينه وبين المسلمين من القتال في العراق، لدليل على أن في أعناقهم بيعة تلزمهم بطاعته حين اعتذروا، ولو كان الأمر خلاف ذلك لتركوه يخرج دون أن يذهبوا إليه ويعتذروا له، فهم حينئذ غير ملزمين بطاعته.

و يبرر الباقلاني في التمهيد في الرد على الملحدة موقف الصحابة الذين تأخروا عن نصرة علي فيقول في هذا الصدد: فإن قال قائل: فإن كانت إمامة علي من الصحة والثبوت بحيث وصفتم، فها تقولون في تأخر سعد وابن عمر وابن مسلمة وأسامة وغيرهم عن نصرته والدخول في طاعته؟ قيل له: ليس في جميع القاعدين عمن أسمينا أو ضربنا عن ذكره من طعن في إمامته واعتقد فسادها، وإنها قعدوا عن نصرته على حرب المسلمين لتخوفهم من ذلك وتجنب الإثم فيه.

ذكر ابن العربي في العواصم: أن قوماً قالوا تخلف عنه من الصحابة جماعة منهم سعد وابن مسلمة وابن عمر وأسامة، وهذا الكلام مردود عليه بأنهم حضروا إليه واعتذروا عن الحرب معه كها ذكرنا وهذا دليل على أنهم بايعوه.

ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه قوله: إني لمتخوف أن يتكلم بعض السفهاء، أو بعض من قتل أباه أو أخاه في مغازي رسول الله ﷺ فيقول: لا حاجة لنا في علي فيمتنع عن البيعة، قال: فلم يتكلم أحد إلا بالتسليم والرضا. (١)

وقد نقل ابن كثير مبايعة الأنصار كلهم، وعدم تخلف أحد منهم عن البيعة. (٢)

أما ابن خلدون فيقول: إن الناس كانوا عند مقتل عثمان مفترقين في الأمصار، فلم يشهدوا بيعة علي، والذين شهدوا فمنهم من بايع ومنهم من توقف حتى يجتمع الناس ويتفقوا على إمام كسعد وسعيد وابن عمر.. إلخ ما ذكر. (٣)

فعن محمد بن سرين أنه كان يقول: أن عليًّا جاء فقال لطلحة: أبسط يدك يا طلحة لأبايعك، فقال طلحة: أنت أحق وأنت أمير المؤمنين فأبسط يدك، قال: فبسط يده فايعه.

وفي رواية أخرى أن عليًّا بعد مقتل عثمان، دخل حائطاً وأمر بإغلاق الباب عليه فجاء الناس فقرعوا الباب فدخلوا - وفيهم طلحة والزبير - فقالاً يا علي: أبسط يدك، فبايعه طلحة والزبير. (١)

وذكر «ابن العربي» أيضاً أن يكون طلحة والزبير قد اشترطا عَلَى عَلِيٍّ أن يقتل قتلة عثمان، بأن ذلك لا يصح في شرط البيعة. (٥)

وذكر الطبري في تاريخه أنه بعد أن استتبّ الأمر لعلي في البيعة، وذلك في يوم الجمعة لخمس بقين من ذي الحجة خطب في الناس، وكان من بين الأشياء التي أبان عنها: حرمات الله التي حرمها، ولاسيها حرمة المسلم، وأن المسلم من سلم الناس من لسانه

١- انظر «المغني في أبواب التوحيد والعدل، عبدالجبار الهمداني.

٢- البداية والنهاية لابن كثير.

٣- انظر مقدمة ابن خلدون، ويرى الموردي في الأحكام السلطانية قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل
 البصرة بانعقاد البيعة بالإمامة ووجبوها على أقل عدد وهو خمسة مستدلين ببيعة أبي بكر وكذلك
 اختيار عمر ليعقد أحدهم برضا خمسة.

٤ - تاريخ الطبري.

٥- العواصم من القواصم لابن عربي.

ويده إلا بالحق، وأن أذى المسلم لا يحل إلا بها يجب.

وكأن رضي الله عنه يشير إلى قتل عثمان، وأن قتلته استحلوا دمه بغير حق.

وكانت أول قراراته بعد ذلك عزل بعض الولاة وتعيين آخرين بدلاً عنهم، فعزل والي مكة خالد بن العاص، وعين بدله أبا قتادة الأنصاري مدة شهرين، ثم عزله وعين قثم بن العباس، ويبدو أن الرأي العام بمكة كان غاضباً لعثمان وتصاعد الغضب لكثرة النازحين من المدينة إلى مكة على إثر سيطرة الثوار على المدينة.

وأرسل عثمان بن حنيف الأنصاري إلى البصرة والياً عليها بدلاً من عبدالله بن عامر واليها لعثمان، وكان قد ترك البصرة متجهاً إلى مكة، وقد انقسمت البصرة على الوالي الجديد، فمنهم من بايع ومنهم من اعتزل ومنهم من رفض البيعة حتى يقتل قتلة عثمان (١)

وأما مصر فكان واليها عبدالله بن سعد بن أبي السرح قد تركها متجها إلى عسقلان، فاستولى عليها محمد بن أبي حذيفة مدة عام كامل وواجه معارضة تطالب بالقصاص من قتلة عثمان، فلما قتل ولي عليها قيس بن سعد بن عبادة فتمكن من أخذ البيعة لعلي وهادن أهلها.

وأرسل علي إلى معاوية يطلب منه البيعة فرد عليه قائلاً: فإن كنت صادقاً فأمكنا من قتلة عثمان نقتلهم به ونحن أسرع الناس إليك. (٢)

١- سير أعلام النبلاء للذهبي.

٢- انظر الأخبار الطوال للدينوري.

#### استمرار الفتنة واستثمار الاختلاف بين الصحابة

إن استثمار الاختلاف أهم من إحداث الفتنة وإثارة الخلاف بين الجماعات، وهذا ما تفعله قوى الظلام على مر العصور، فبعد أن حدثت الفتنة وسال دم الخليفة الراشد لم تنته الفتنة وإنها بدأت بعد أربعة شهور من تولي الإمام على رضى الله عنه أمر الخلافة.

فقد رفض أعوان ابن سبأ الذين عرفوا بالسبئية مغادرة المدينة حين طلب منهم أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه من الأعراب والمتمردين على عثمان رضي الله عنه مغادرة المدينة ليلحق كل منهم ببلده وأرضه، فقال لهم يا معشر الأعراب الحقوا بمياهكم. فأبت السبئية وأطاعه الأعراب.

أما «معاوية» ، رضي الله عنه، ومن كان حوله من أهل الشام فكانوا معارضين من البداية لعلي كرم الله وجهه في الخلافة، وكان رأيهم أن يقتص من قتلة عثمان أولاً، ثم يكون اختيار الخليفة بعد ذلك.

وقد بدأت معارضتهم له منذ اللحظة التي حمل فيها النعيان بن بشير رضي الله عنه، قميص عثيان. وهو ملطخ بدمائه، ومعه أصابع نائلة (زوج عثيان) التي قطعت وهي تدافع عن عثيان ووضع القميص على المنبر في الشام، ليراه الناس والأصابع معلقة في كم القميص وندب معاوية الناس للأخذ بالثأر والقصاص من قتلة عثيان، وقام مع معاوية جماعة من الصحابة في هذا الشأن. (١)

وحينها جاء رسول معاوية إلى علي، وأبلغه حال أهل الشام قاطبة وتأكيدهم على الانتقام من قتلة عثمان صاحت السبئية: «هذا الكلب رسول الكلاب!! اقتلوه!» . (٢)

ومما زاد الأمر تعقيداً أو كما يقولون زاد الطين بلة أن طلحة والزبير رضي الله عنهما قد

انظر البداية والنهاية لابن كثير، وقد كان النعمان بن بشير بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، له ولأبويه صحبة، ولد قبل وفاة الرسول على بشيان سنين وسبعة أشهر، وهو أول مولود للأنصار بعد الهجرة في قول، شهد صفين مع معاوية، وولي قضاء دمشق.. وغيرها، كانت وفاته سنة ٥٩هـ..

٢- انظر الكامل في التاريخ لابن الأثير.

أراد أيضاً قيام الإمام علي بالقصاص أولاً وقتل من اشترك في قتل عثمان رضي الله عنه وقد ذكر الطبرى في تاريخه ذلك فقال:

«اجتمع إلى علي بعد ما دخل بيته طلحة والزبير في عدة من الصحابة، فقالوا: يا علي إنا قد اشترطنا إقامة الحدود، وإن هؤلاء القوم (١) قد اشتركوا في دم هذا الرجل وأحلوا بأنفسهم.

فقال على: يا إخوتاه: إني لست أجهل ما تعلمون، ولكن كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهم! ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم، وثابت إليهم أعرابكم: وهم خلالكم يسومونكم ما شاؤوا فهل ترون موضعاً لقدرة على شيء مما تريدون؟

قالوا: لا.

قال: فلا والله لا أرى رأياً ترونه إن شاء الله، أن هذا الأمر أمر جاهلية، وإن لهؤلاء القوم مادة، وذلك أن الشيطان لم يشرع شريعة قط فيبرح الأرض من أخذ بها أبداً، إن الناس من هذا الأمر (القصاص من قتلة عثمان) أن حرّك على أمور: فرقة ترى ما ترون وفرقة ترى ما لاترون، وفرقة لا ترى هذا ولا هذا حتى يهدأ الناس وتقع القلوب مواقعها وتؤخذ الحقوق، فاهدأوا عني وانظروا ماذا يأتيكم ثم عودوا.

لقد أراد الإمام علي رضي الله عنه معالجة الأمور بالحكمة وانتظار الوقت المناسب لأخذ القصاص، لكن معارضيه قالوا:

«نقضي الذي علينا ولا نؤخره، والله إن عليًا لمستغن برأيه عنا... ثم يسمع علي بمقالتهم، ويرغب أن يتنزل لرأيهم، ليريهم أنه هو وإياهم لا يستطيعون - في ظل تلك الظروف - أن يصنعوا شيئاً، فينادي: برئت الذمة من عبد لم يرجع إلى مواليه فتذامرت السبئية والأعراب وقالوا: لنا غداً مثلها ولا نستطيع نحتج فيهم بشيء. (٢)

وفي اليوم الثالث خرج على رضى الله عنه على الناس وقال لهم: أخرجوا عنكم

١ - يقصدون المتمردون قتلة عثمان رضى الله عنه وهم السبئيون.

٢- تاريخ الطبري.

الأعراب، وقال يا معشر الأعراب: الحقوا بمياهكم، فأبت السبئية وأطاعهم الأعراب، ثم دخل بيته، ودخل عليه طلحة والزبير في عدة من أصحاب النبي على فقال: دونكم ثأركم فاقتلوه، فقالوا: عشوا عن ذلك (أعرضوا عنه) فقال لهم على: هم والله بعد اليوم أعضى وآبى ثم قال:

### لو أن قومي طاوعتني سراتهم أمرتهم أمراً يديخ الأعاديا

وعلى الرغم من بوادر الاقتناع التي بدت من طلحة والزبير إلا أنهما كان يريان وسيلة أخرى يمكن عن طريقها ضرب هؤلاء الثوار، فيطلب طلحة من علي أن يأذن له بالذهاب إلى البصرة ليجمع له من هناك الجنود، ويقول الزبير: دعني آتي الكوفة فلا يفجؤك إلا وأنا في خيل.

ولكن علي يقول لهما: حتى أنظر في ذلك. (١)

فقد كان رضي الله عنه يخشى الفتنة، وتحول الأمر إلى حرب أهلية داخل المدينة، ولهذا طلب التفكير في الأمر، فقد كانت قوة المتمردين الذي أطلق عليهم الثوار قوة لا يستهان بها.

فقد كان الإمام علي رضي الله عنه يريد القصاص لدم عثمان رضي الله عنه، ويرى أن الوقت غير مناسب والتريث حتى تستقر أمور الدولة وكان يكره هؤلاء المتمردين الخارجين على عثمان رضي الله عنه ولهذا قال:

«اللهم العن قتلة عثمان في البر والبحر» وكان يقسم: «والله ما قتلت عثمان و لا مالأت على قتله» .(٢)

ومع تفاقم الأمر واختلاف الآراء في الوسيلة التي يمكن القضاء على هؤلاء السبئيين استأذن طلحة والزبير في الذهاب للعمرة، فأذن لهما.

فلحقا بمكة وهناك التقيا بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي كانت تقيم في مكة

١ - تاريخ الطبري.

٢- البداية والنهاية لابن كثير.

مع بقية أزواج النبي ﷺ قبل مقتل عثمان رضي الله عنه، واجتمع رأيهم على الأخذ بثأر عثمان من قتلته.

عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: جاءنا الخبر ونحن راجعون من غزاة لنا، فلما انتهينا إلى البصرة لم نلبث إلا قليلاً حتى قيل: هذا طلحة والزبير معهما أم المؤمنين، فراع الناس ذلك، وسألوهم عن سبب مسيرهم، فذكروا أنهم خرجوا غضباً لعثمان وتوبة مما صنعوا من خذلانه. (١)

وفي مكة كانت المشورة في جهة الخروج، فالزبير يقول: عليكم بالشام فإن بها الأموال والرجال، وقال عبدالله بن عامر (٢) عليكم بالبصرة فإن لي بها صنائع، ولأهلها في «طلحة» هوى، أما الشام فقد كفاكم معاوية أمرها، أما عائشة فكانت ترى الخروج إلى المدينة، إلا أنه قيل لها: إن من معك لا يقرنون لتلك الغوغاء، وأخيراً استقر أمرهم على الذهاب إلى البصرة.

ونادى منادي القوم: إن أم المؤمنين، وطلحة والزبير شاخصون إلى البصرة، فمن كان يريد إعزاز الإسلام وقتال المحلين، والطلب بثأر عثمان، ومن لم يكن عنده مركب أو جهاز فهذا جهاز وهذه نفقة، فحملوا ستمائة رجل على ستمائة ناقة، سوى من كان له مركب. (٣)

وكانوا يقصدون بالمحلين السبئيين قتلة عثمان.

وقدم طلحة والزبير وعائشة البصرة بأعلى المريد وبها عثمان بن حنيف الأنصاري، واليًا لعلى عليها.

١ - تاريخ الطبري.

٢- انظر سير أعلام النبلاء للذهبي حيث قال عنه هو ابن كريز الأموي، ولد بمكة وولي البصرة في أيام عثمان سنة ٩ ٢هـ فتح سجستان، ومرو وغيرهما، توفي عثمان وهو على البصرة وشهد الجمل مع عائشة ولم يحضر صفين، ولاه معاوية البصرة ثلاث سنين ثم صرفه عنها، ثم أقام بالمدينة ومات بمكة سنة ٩٥هـ..

٣- تاريخ الطبري.

ثم سار طلحة والزبير ومن معهم حتى أتوا «الزابوقة» (والزابوقة موضع قريب من الفالوجا العراقية) فخرج إليهم والي البصرة عثمان بن حنيف الأنصاري رضي الله عنه (١) لصدهم عن مسيرتهم. (٢)

وفي أثناء الطريق إلى البصرة مر الجيش على منطقة يقال لها الحوأب، فنبحت كلابها فلها سمعت عائشة هذا النباح، طرأ عليها حديث فقالت ما هذه المنطقة؟ قالوا هذه الحوأب، فتذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث روى أحمد وابن حبان والحاكم عن قيس بن حازم أن عائشة لما أتت على الحوأب سمعت نباح الكلاب، فقالت: ما أظنني إلا راجعة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب.

فقال لها الزبير: ترجعين؟! - أي لا ترجعي لأنهم يحترمونك - عسى الله أن يصلح بك بين الناس. هذا لفظ شعبة، أما لفظ يحيى فقال: لما أقبلت عائشة بلغت مياه بني عامر ليلاً، فنبحت الكلاب فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب، قالت: ما أظنني إلا راجعة فقال بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم. قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ذات يوم: كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب. (السلسلة الصحيحة للألباني).

وقد أشكل حديث الحوأب على بعض الناس فردوه ومنهم ابن العربي في كتابه العواصم من القواصم، وتلا أشكل حديث الحواصم من القواصم، وتابعه الشيخ محب الدين الخطيب في حاشيته على هذا الكتاب القيم، وهو حديث صحيح ولسان حالهم يقول: كان على عائشة رضي الله عنها لما علمت بالحوأب أن ترجع، والحديث يدل على أنها لم ترجع وهذا مما لا يليق أن ينسب لأم المؤمنين.

ورد الألباني على هذا بقوله: ليس كل ما يقع من الكمل يكون لائقاً لهم، إذا المعصوم من عصم الله والسنن لا ينبغي له أن يغالي فيمن يحترمه حتى يرفعه إلى مصاف الأثمة المعصومين ولاشك أن خروج أم المؤمنين كان خطأ من أصله ولذا همت بالرجوع حين علمت بتحقق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم عند الحوأب، لكن الزبير أقنعها بترك الرجوع بقوله: عسى الله أن يصلح بك بين الناس ولاشك أنه كان غطئاً في ذلك أيضاً، والعصمة للرسل صلى الله عليهم وسلم.

١- هو أنصاري من الأوس، استعمله عمر على سواد الكوفة ثم ولاه علي على البصرة قبل وقعة الجمل، وحضر الجمل مع علي، ثم سكن الكوفة وتوفي في خلافة معاوية (التقريب ج٢/٧، الأعلام ج٤/٣٦٥)..

٢- هناك من يرى أن خروج طلحة والزبير والسيدة عائشة رضي الله عنهم لم يكن للأخذ بثأر عثمان وإنها من أجل الإصلاح بين الناس حين اضطرب أمرهم بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وليس من أجل المطالبة بدم عثمان، ودليل ذلك حديث الحوأب، - هو موضع قريب من البصرة، وهو من مياه العرب في الجاهلية ويقع على طريق القادم من مكة إلى البصرة، وسمي بالحوأب ؛ نسبة لأبي بكر بن كلاب الحوأب، أو نسبة للحوأب بنت كلب بن وبرة القضاعية (انظر: معجم البلدان).

فتواقفوا حتى زالت الشمس، ثم اصطلحوا، وكتيوا بينهم كتاباً بالكف عن القتال، ولعثهان دار الإمارة والمسجد، وبيت الملأ والكلأ، وأن ينزل طلحة والزبير من البصرة حيث شاؤوا ولا يعرض بعضهم لبعض حتى يقوم على..

وحينها أراد الزبير أن يرزق أصحابه من مدينة الرزق، (الزابوقة) جاءهم «حكيم ابن جبلة العبدي في سبعهائة من عبدالقيس، وبكر بن وائل، فاقتتلوا، فقُتل حكيم فيمن قُتل. (١)

ولما علم علي رضي الله عنه بمسير طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة إلى البصرة، بعث عهار بن ياسر وابنه الحسن إلى الكوفة ليستنفروا أهلها، فصعدا منبرها وقال عهار: إن عائشة قد سارت إلى البصرة، ووالله إنها لزوجة نبيكم عليه في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. (٢)

ثم خرج علي من المدينة بعد أن استعمل عليها سهل بن حنيف رضي الله عنه. (٣)

وفي «ذي قار» (٤) التقى على مع عهار والحسن ومن قدم معهها من الكوفة وكانوا ما بين الستة آلاف إلى السبعة آلاف، فسار على بمن قدم من المدينة ومن أهل الكوفة إلى البصرة وهم زهاء عشرة آلاف.(٥)

وفي البصرة كانت موقعة الجمل حيث قتل فيها الآلاف من الصحابة بفعل مؤامرات السبئية.

ذكرت بعض الروايات أن عليًّا رضي الله عنه حين خرج من المدينة أقام في - الربذة -عدة أيام، وهذا الصنيع من علي رضي الله عنه لا يشبه صنيع من خرج يطلب قوماً. هذا

١ - تاريخ خليفة بن خياط.

٢- رواه البخاري في صحيحه.

٣- سهل بن حنيف أحد الصحابة، شهد بدراً، وعمن ثبت يوم أحد استخلفه على على البصرة، بعد وقعة
 الجمل، وشهد معه صفين، توفي في الكوفة سنة ٣٨هـ..

٤- ماء لبكر بن واثل، قريب من الكوفة، بينها وبين واسط (معجم البلدان).

٥- تاريخ ابن خياط.

فضلاً عن أن - الربذة - تقع على طريق الكوفة بينها أصحاب الجمل كانوا يسلكون طريق البصم ة.

كذلك ذكرت بعض الروايات أن عليًّا رضي الله عنه حين خرج من – الربذة – توجه إلى «فَيْد» وهذه الأماكن من منازل طريق الكوفة، وهذا يعني أن عليًّا لم يكن يتعقب أصحاب الجمل، وإلا لترك طريق الكوفة وقصد طريق البصرة. لأن من أراد البصرة وكان خارجاً من المدينة فإنه يتجه إلى – النَّقِرَة – التي تقع على طريق الكوفة، ومنها يتيامن حتى يصل – النبَّاج، التي تقع على طريق البصرة.

وبعد أن عسكر علي رضي الله عنه في الربذة، أرسل رسولين لاستنفار الكوفيين، وهما محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر، فأخفقا في مهمتها لأن أباموسى الأشعري والي الكوفة لعلي التزم موقف اعتزال الفتنة وحذر الناس من المشاركة فيها.

روى البخاري في صحيحه بسنده عن أبي وائل قال: دخل أبو موسى وأبو مسعود على عهار حيث بعثه على إلى أهل الكوفة يستنفرهم، فقالا: ما رأيناك أتيت أمراً أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت، فقال عهار: ما رأيت منكها منذ أسلمت أمراً أكره عندي من إبطائكها عن هذا الأمر، وكساهما حلة ثم راحوا إلى المسجد.

فاتجه علي إلى (ذي قار: ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة) قرب الكوفة وعسكر بها، ومنها أرسل عبد الله بن عباس وأتبعه ابنه الحسن وعمار بن ياسر لاستنفار الكوفيين.

وكان السبب في تغير وجهة السير، هو أن عليًّا رضي الله عنه سمع بأنباء القلاقل التي حدثت في البصرة وأدت إلى خروج عامله عنها.

وروى البخاري في صحيحه عن أبي وائل قال: لما بعث علي عهاراً والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم خطب عهار فقال: إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها. وروى كذلك عن أبي مريم قال: لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي عهار بن ياسر والحسن بن علي، فقدما علينا الكوفة فصعدا المنبر فكان الحسن بن على فوق المنبر في أعلاه وقام عهار أسفل الحسن.

فاجتمعنا إليه فسمعت عهاراً يقول: إن عائشة قد سارت إلى البصرة، والله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي.

قال الحافظ في الفتح: ومراد عمار بذلك أن الصواب في تلك القصة كان مع على، وأن عائشة مع ذلك لم تخرج عن الإسلام ولا أن تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فكان ذلك يعد من إنصاف عمار وشدة تحريه قول الحق.

وقال أيضاً: قال ابن هبيرة: في هذا الحديث أن عماراً كان صادق اللهجة وكان لا تستخفه الخصوصية إلى أن ينتقص خصمه، فإنه شهد لعائشة بالفضل التام مع ما بينهما من حرب. (١)

فقدم عَلَى عَلِيٍّ وفد الكوفه بذي قار فقال لهم: يا أهل الكوفة أنتم لقيتم ملوك العجم فعضضتم جموعهم.

و قد دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة فإن رجعوا فذاك الذي نريده، وإن أبو داويناهم بالرفق حتى يبدأونا بالظلم، ولن ندع أمراً فيه الإصلاح إلا آثرناه على ما فيه الفساد إن شاء الله تعالى. (٢)

ويقول عمر بن شبه (٣): «إن أحدا لم ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا عليا في الحلافة، ولا دعوا أحدا ليولوه الحلافة، وإنها أنكروا على علي منعه من قتال قتلة عثمان وترك الاقتصاص منهم» .(٤)

ومن مجموع الروايات نجد أن خروج الزبير وطلحة والسيدة عائشة رضي الله عنهم

١ - انظر فتح الباري في شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني.

٢- البداية والنهاية لابن كثير.

٣- هو أبو زيد عمر بن شبه بن عبيدة البصري، النميري، أديب نحوي، لغوي إخباري، نشأ في البصرة،
 وتوفي بسر من رأى سنة ٢٦٢هـ نقل الذهبي توثيقه، وقال ابن حجر إنه ذو تصانيف، نزل بغداد،
 وهو صدوق.

٤- انظر أخبار البصرة، لعمر بن شبه ونقله عنه صاحب فتح الباري.

للبصرة لم يكن الخروج على الإمام علي رضي الله عنه وإنها رأوا أنهم قد قصروا في حق عثمان رضى الله عنه، فخرجوا يطلبون دمه، بغير أمر على.

ولا سيها وأنهم قد رأوا قتلة عثمان في جيش علي، وصاروا من رؤوس الملأ.

ويصدق عليهم هذا حتى آخر لحظة من حياتهم، فمثلاً طلحة كان يقول والسهام تتناوشه: اللهم خذ لعثمان منى اليوم حتى ترضى.

ويقول: لقد كان منى في أمر عثمان ما لا أرى كفارته إلا سفك دمي، وتطلب دمه (۱)
وعائشة تقول بعد قتل عثمان: إن هذا حدث عظيم، وأمر منكر، فانهضوا فيه إلى

إخوانكم من أهل البصرة فأنكروه، فقد كفاكم أهل الشام ما عندهم، لعل الله عز وجل يدرك لعثمان وللمسلمين بثأرهم. (٢)

أما الزبير، ففي رواية عند الطبري أن ركب عائشة وطلحة والزبير مرّ في طريقه على مذبح ابن عوف السلمي فسلّم على الزبير وقال: يا أبا عبدالله ما هذا؟ قال عدي على أمير المؤمنين رضى الله عنه، فقتل بلا تره و لا عذر، قال ومن؟ قال الغوغاء..

قال فتريدون ماذا؟

قال: ننهض الناس فيدرك بهذا الدم، لئلا يبطل فإن في إبطاله توهين سلطان الله بيننا أبداً، إذا لم يفطم الناس عن أمثاله لم يبق إمام إلا قتله هذا الضرب..

وكذلك كان خروجهم بقصد «الصلح» وتهدئة ثائرة الناس كها جاءت بذلك الأخبار، فبعد أن استقر أمر طلحة والزبير ومن معهها على الشخوص إلى البصرة، جاءوا إلى عائشة، وقالوا لها: يا أم المؤمنين، دعى المدينة – وكانت تريد الشخوص لها – فإن من معنا لا يقرون لتلك الغوغاء التي بها، وأشخصي معنا إلى البصرة. فإن أصلح الله الأمر كان الذي تريدين! (٣)

١- انظر العبر للذهبي والمغازي النبوية لابن شهاب الزهري ودول الإسلام للذهبي وتاريخ الإسلام لحذيفة بن خياط.

٢- تاريخ الطبري.

٣- ناريخ الطبري.

ونقل ابن شهاب الزهري عن عائشة قولها: إنها أريد أن يحجز بين الناس مكاني، ولم أحسب أن يكون بين الناس قتال، ولو علمت ذلك لم أقف ذلك الموقف أبدا. (١)

وحينها وصل علي إلى البصرة، جاء إلى عائشة فقال لها: غفر الله لك!، قالت: ولك! ما أردت إلا الإصلاح!!. (٣)

ولما انتدب على القعقاع بن عمرو للإصلاح مع أصحاب الجمل، بدأ بعائشة، فسألها عن سبب خروجها؟ فأجابت: الإصلاح بين الناس. (٤)

ولما قدمت البصرة، وبلغ عثمان بن حنيف - والي البصرة - قدومها ومن معها، أرسل إليها من يأتيه بخبرها، وسبب خروجها، فكان من جوابها» إن الغوغاء من أهل الأمصار، ونزّاع القبائل غزوا حرم رسول الله على ، وأحدثوا فيه الأحداث، وآووا فيه المحدثين، واستوجبوا فيه لعنة الله ولعنة رسوله، مع ما نالوه من قتل المسلمين بلا ترة، ولا عذر، فخرجت في المسلمين أعلمهم ما أتى هؤلاء القوم، وما فيه الناس وراءنا، وما ينبغي لهم أن يأتوا في إصلاح هذا، وقرأت: ﴿ لاَ خَيْرُ فِ كَثِيرٍ مِن نَجُونُهُمْ إِلاَ مَنْ أَمَرُ لِهِ عَدُونُ فَي الرصلاح عن أمر الله عز وجل،

١ - انظر المغازي النبوية لابن شهاب الزهري.

٢- انظر أحكام القرآن لابن العرب.

٣- شذرات الذهب لابن العهاد الحنبلي.

٤- تاريخ الطبري.

وأمر رسوله ﷺ الصغير والكبير، والذكر والأنثى، فهذا شأننا إلى معروف نأمركم به ونحضكم عليه، ومنكر ننهاكم عنه ونحثكم على تغييره. (١)

وكذلك كان الإصلاح من أهداف من خرج معها كما روى الحافظ البيهقي، أن عليًا لما دنا هو وأصحابه من طلحة والزبير، نادى بالزبير إليه، فذكّره حديث رسول الله على النقاتلنه وأنت ظالم له! فذكره الزبير وقال: لقد أنسيته، ثم عزم على الرجوع فعرض له ابنه عبدالله فقال مالك؟ قال ذكرني على حديثاً سمعته من رسول الله على وإني راجع، فقال له ابنه:

وهل جئت للقتال؟ إنها جئت تصلح بين الناس، ويصلح الله هذا الأمر..(٢) المهم إن تلك الأحداث السابقة كانت مقدمة لفتنة كبرى هي موقعة الجمل كها سيأتي إن شاء الله.

١- تاريخ الطبري ولم يثبت من طريق صحيح أنهم ضربوا عثمان بن حنيف ونتفوا شعر لحيته، وما رواه
 في ذلك أبو مخنف ما هو إلا كذب وافتراء على الصحابة، وقد خرج عثمان بن حنيف رضي الله عنه من
 البصرة ولحق بالإمام على رضي الله عنه وجيشه.

٢- البداية والنهاية لابن كثير.

## موقعة الجمل ودور عبدالله بن سبأ وأعوانه فيها

كانت الأحداث السابقة من قدوم طلحة والزبير بن العوام والسيدة عائشة رضي الله عنهم ومن سار على رأيهم إلى البصرة سوى مقدمة لمعركة قاتلة لم يسع أحد إليها وإنها سيقوا إليها بواسطة دسائس ابن سبأ، فقد لحق الإمام على رضي الله عنه بهم بعد أن كان قصده الخروج لمواجهة معاوية والي الشام الذي رفض الانصياع لأوامره وتصميمه على أخذ ثأر عثمان أولاً قبل البيعة وكان لحوق الإمام على بهم للإصلاح أيضاً ودرا الفتن التي قد تحدث.

فقد جاء في تاريخ الإمام الطبري أن عليًّا لما أراد الخروج إلى البصرة قام إليه ابن ... لرفاعة بن رافع فقال:

يا أمير المؤمنين أي شيء تريد؟ وإلى أين تذهب بنا؟ فقال علي: أما الذي نريد وننوي فإصلاح إن قبلوا منا وأجابونا إليه!!

وروي أن آخر قام إليه في هذا المسير فقال له: ما أنت صانع يا أمير المؤمنين إذا لقيت هؤلاء القوم؟ قال: قد بان لنا ولهم أن الإصلاح والكف أحوط، فإن تابعوا فذلك وإن أبوا إلا القتال فصدع لا يلتئم..(١)

ولما قدم علي على عامر بن مطر الشيباني قادماً من الكوفة سأله عها وراءه؟ فأخبره، ثم سأله عن أبي موسى صاحب ذلك، وإن أردت الصلح فأبو موسى صاحب ذلك، وإن أردت القتال فهو ليس بصاحب ذلك، فقال علي عند ذلك: والله ما أريد إلا الإصلاح حتى يرد علينا. (٢)

وحين قدم عليه وفد الكوفة - بذي قار - قال لهم: يا أهل الكوفة أنتم لقيتم ملوك العجم فعضضتم جموعهم، وقد دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة فإن يرجعوا فذاك الذي نريده، وإن أبو داويناهم بالرفق حتى يبدأونا بالظلم ولن ندع أمرا

١ – التمهيد للباقلاني.

٢- تاريخ الطبري.

فيه الإصلاح إلا آثرناه على ما فيه الفساد إن شاء الله تعالى!! <sup>(١)</sup>

وقال الذهبي أيضاً: إنه لما علم بخروج الصحابة خشي أن ينتفض الناس فسار على ِ أثرهم إلى البصرة. <sup>(٢)</sup>

وأيضاً في «شذرات الذهب» أن أهل البصرة اجتمعوا على علي بعد وصوله إليها فحاول صلحهم، واجتماع الكلمة، فسعى الساعون بذلك. (٣)

وفي تاريخ الطبري أيضاً روى عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه كان يقسم: والله ما أردنا إلا الإصلاح. (٤)

هكذا كانت النوايا التي تحولت بعقل ابن السوداء على الواقع إلى معركة دامية عرفت باسم الجمل.

وكانت غالبية الناس من الجيشين كانت ترغب الإصلاح، وما كانت تشك فيه فقباثل ربيعة ومضر، وأهل اليمن وكانوا موزعين بين الطائفتين (٥)

لم يكن أحد منهم يشك في الصلح، ولقد ردوا «حكيم بن جبلة» و «الأشتر النخعي» إلى علي، وقالوا: إنا على ما فارقنا عليه القعقاع من الصلح فأقدم، ثم يقدم علي فتنزل القبائل على بعض، مضر إلى مضر وربيعة إلى ربيعة، واليمن إلى اليمن، ويكون بعضهم بحيال بعض وبعضهم يخرج إلى بعض وهم جميعاً لا يشكون في الصلح، ولا يذكرون ولا ينوون إلا إياه. (٢)

وقد جاء في تاريخ الطبري:

«لما كان على بذي قار، واجتمع عنده أهل الكوفة، كان من رؤسائهم «القعقاع بن

١ - البداية والنهاية مصدر سابق.

٢- دول الإسلام، مصدر سابق.

٣- شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي.

٤ - تاريخ الطبري.

٥- تاريخ الطبري وتاريخ خليفة بن خياط.

٦ - تاريخ الطبري.

عمرو التميمي، وهو الذي بعثه على رسولاً إلى طلحة والزبير بالبصرة يدعوهما إلى الألفة والجهاعة، ويعظم عليهم الفرقة والاختلاف، فذهب القعقاع إلى البصرة، فبدأ بعائشة، فقال: أي أماه ما أقدمك هذا البلد؟

فقالت: أي بني الإصلاح بين الناس، فسألها أن تبعث إلى طلحة والزبير ليحضروا عندها، فحضروا فقال القعقاع: إني سالت أم المؤمنين ما أقدمها، فقالت: الإصلاح، فقالا: ونحن كذلك.

قال فأخبراني ما وجه هذا الإصلاح؟ وعلى أي شيء يكون؟ فوالله لئن عرفناه لنصطلحن، ولئن أنكرناه لا نصطلحن، قالا: قتلة عثمان فإن هذا إن ترك كان تركأ للقرآن.

فقال: قتلتها قتلته من أهل البصرة (١) وأنتها قبل قتلهم أقرب منكم إلى الاستقامة منكم اليوم، وإنها أخّر على قتلة عثمان ليتمكن منهم، فإن الكلمة في جميع الأمصار مختلفة.

فقالت عائشة: فإذا تقول أنت؟

قال أقول: إن هذا الأمر الذي وقع داوئره التسكين، فآثروا العافية ترزقوها وكونوا مفاتيح خير كها كنتم أولاً، ولا تعرضونا للبلاء، ولا تعرّضوا له فيصرعنا الله وإياكم..

وبعد أن فرغ القعقاع من كلامه قالوا: قد أصبت وأحسنت فارجع فإن قدم عليّ وهو على مثل رأيك صلح الأمر، فرجع إلى عليّ فأخبره فأعجبه ذلك، وأشرف القوم على الصلح كره ذلك من كرهه ورضيه من رضيه!!

أما الذين كانوا يكرهون الصلح هم عبدالله بن سبأ وجماعته، وهؤلاء كانوا في جيش على رضي الله عنه بدليل اعتراضهم على على حين عزم على الرحيل قائلاً: «ألا وإني راحل غداً فارتحلوا، ألا ولا يرتحلن غداً أحد أعان على عثمان بشيء في شيء من أمور الناس، وليغن السفهاء عن أنفسهم. (٢)

١ - يقصد قتل حكيم بن جبله ومن معه، فحكيم من أهل البصرة. وأحد العناصر المثيرة للفتنة فيها.

٢- تاريخ الطبري.

وكان عبدالله بن سبأ أحد الرؤساء في «بني عبدالقيس» الذين خرجوا مع على كما ذكر ذلك الطبرى.

وقال الطحاوي عن سبب وجود السبئية في جيش الإمام على رضي الله عنه:

«وكان في عسكر علي رضي الله عنه من أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يعرف بعينه، ومن تنتصر له قبيلته، ومن لم تقم عليه حجة بها فعله، ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله..» (١)

اجتمع زعهاء الفتنة الذين كرهوا الصلح وهم جماعة «ابن سبأ» وهو الزعيم فيهم، واستغربوا رأي علي في قبول الصلح، ورفضه مشاركة الذين أسهموا في قتل عثمان للرحيل معهم، وقالوا: فيها بينهم غداً يجتمع الناس عليكم، وإنها يريد القوم كلهم أنتم، فكيف بكم وعددكم قليل في كثرتهم؟

وهنا قال أحدهم:

إن القوم إن اصطلحوا فإنها يصطلحون على دمائنا، وإذا كان الأمر كذلك فليس لنا إلا أن نلحق عليًّا بعثهان ويرضى القوم منا بالسكوت!!

لكن ابن سبأ اعترض على هذا الرأي وقال: بئس ما رأيت، لو قتلناه قُتلنا، وهم إنها يريدوننا.

فقام آخر وقال: بل دعوهم وارجعوا بنا حتى نتعلق ببعض البلاد، فنمتنع بها، فرد عليه ابن سبأ، إذا يتخطفكم الناس.

وأخيراً كان الرأي لابن سبأ حيث قال: يا قوم إن عزكم في خلطة الناس فصانعوهم وإذا التقى الناس غداً فأنشبوا القتال، ولا تفرغوهم للنظر فإذا من أنتم معه لا يجد بدًّا من أن يمتنع، ويشغل الله عليًّا وطلحة والزبير ومن رأى رأيهم عما تكرهون فأبصروا

١ - انظر شرح العقيدة الطحاوية.

الرأي وتفرقوا عليه، والناس لا يشعرون!! (١)

وفي إطار السعي للصلح بعث إلى طلحة والزبير يقول: إن كنتم على ما فارقتم عليه القعقاع فكفوا حتى ننزل فننظر في هذا الأمر، فأرسلا إليه في جواب رسالته: إنا على ما فراقنا القعقاع من الصلح بين الناس، فاطمأنت النفوس وسكنت واجتمع كل فريق بأصحابه من الجيشين فلما أمسوا بعث علي عبدالله بن عباس إليهم، وبعثوا إليه محمد ابن طلحة السجاد، وبات الناس بخرر ليلة. (٢)

لكن جماعة ابن سبأ قاموا بتنفيذ مخططهم الذي رسمه ابن سبأ.

يقول الطبري في تاريخه: ».. وبات الذين أثاروا أمر عثمان بشر ليلة باتوها قط، قد أشر فوا على الهلكة، وجعلوا يتشاورون ليلتهم كلها ، حتى اجتمعوا على إنشاب الحرب في السر ، واستسروا بذلك خشية أن يفطن لهم ، فغدوا مع الغلس ، وما يشعر بهم جيرانهم انسلوا إلى ذلك الأمر انسلالاً وعليهم ظلمة، فخرج مضريهم إلى مضريهم ، وربعيهم إلى ربعيهم ، ويهانيهم إلى يهانيهم ، فوضعوا فيهم السلاح ، فثار أهل البصرة ،

١ - تاريخ الطبري والبداية والنهاية لابن كثير.

وعلى كل حال كان موقف على رضي الله عنه، موقف المحتاط منهم، المتبرئ من فعلهم، وهو وإن كان لم يخرجهم من عسكره فقد كان يعاملهم بحذر وينظر إليهم بشزر، حتى قال الإمام الطبري في تاريخه: بأنه لم يول أحد منهم أثناء استعداده للمسير إلى الشام - يقصد مسيره لحرب صفين -، حيث دعا ولده محمد ابن الحنفية وسلمه اللواء وجعل عبد الله بن عباس رضي الله عنها قائد الميمنة وعمر بن أبي سلمة رضي الله عنه على المدينة وعمر بن الجراح واستخلف على المدينة قدم بن العباس رضي الله عنهم.

وهذه بادرة منه رضي الله عنه ليعلن تبرؤه من أولئك المارقين، ويثبت قدرته على السيطرة على أمر المسلمين من غير عون منهم، فقد كان له في المسلمين الموالين له والمؤيدين لخلافته ما يغنيه عن الاستعانة بهم والتودد إليهم ؛ وهذا أقصى ما يمكنه فعله بتلك الطائفة إذ ذاك، وهو كافي في عذره لأنهم مثات ولهم قرابة وعشائر في جيشه، فها يأمن لو عاملهم بأكثر من هذا من الشدة أن يمتد حبل الفتنة في الأمة، كها حصل ذلك لطلحة والزبير وعائشة بالبصرة حين قتلوا بعضاً منهم، فغضب لهم قبائلهم واعتزلوهم.

٢- البداية والنهاية مصدر سابق.

وثار كل قوم في وجوه أصحابهم الذين بهتوهم ، وخرج الزبير وطَلْحَة في وجوه الناس من مضر فبعثا إلى الميمنة .... وثبتا في القلب ، وقالا : ما هذا ؟ قالوا : طرقنا أهل الكوفة ليلا.

فقالا: قد علمنا أن عليًّا غير منته حتى يسفك الدماء، ويستحل الحرمة، وإنه لن يطاوعنا، ثم رجعا بأهل البصرة، وقصف أهل البصرة أولئك حتى ردوهم إلى عسكرهم، فسمع علي وأهل الكوفة الصوت وقد وضعوا رجلاً قريباً من علي ليخبروه بها يريدون، فلها قال ما هذا؟ قال ذاك الرجل: ما فجئنا إلا وقوم منهم بيتونا فرددناهم من حيث جاؤوا فوجدنا القوم على بِجُل فركبونا وثار الناس وقال علي لصاحب ميمنته ائت الميمنة، وقال لصاحب ميسرته: ائت الميسرة، ولقد علمت أن طلحة والزبير غير منتهين حتى يسفكا الدماء ويستحلا الحرمة، وإنها لن يطاوعانا».

وعلى الرغم من تلك البداية للمعركة، إلا أن الطرفين ما لبثا يملكان الروية حتى تتضح الحقيقة، فعلي ومن معه يتفقون على ألا يبدأوا بالقتال حتى يبدأوا طلباً للحجة واستحقاقاً على الآخرين بها، وهم مع ذلك لا يقتلون مدبراً، ولا يجهزون على جريح، ولكن السبئية لا تفتر انشاباً. (١)

وعلى الجانب الآخر ينادي طلحة وهو على دابته وقد غشيه الناس فيقول: يا أيها الناس أتنصتون؟ فجعلوا يركبونه و لا ينصتونه، فها زاد أن قال: أف أف فراش نار وذبان طمع!! (٢)

وبفضل السبئية ضاعت محاولات الصلح التي جرت حتى آخر لحظة من لحظات المعركة، وتتولى عائشة رضي الله عنها دفع الأمر بقدر ما تستطيع، وهي في أثناء ذلك تكشف لنا بشكل أوضح دور السبئية في الوقيعة فحينها اشتد الحرب، وحمي القتال، وقتل طلحة، ورجع الزبير، ناولت كعب بن سور مصحفاً وقالت ادعهم إليه، فتقدم به، واستقبله مقدمة جيش الكوفيين وفيه ابن سبأ وأعوانه يرشقونه بالنبال حتى قتلوه،

١ - المصدر السابق.

٢- تاريخ خليفة بن خياط.

ووصلت النبال إلى هودج عائشة نفسها، فرفعت يديها بالدعاء على أولئك النفر من قتلة عثمان!! فصاح الناس معها حتى قال على: اللهم العن قتلة عثمان. (١)

ولم يلبث السبئية إلا أن قتلوا كعب بن سور حتى يستمر القتال. <sup>(٢)</sup>

وأما حال الإمام علي رضي الله عنه في تلك المعركة فيلخصه ابنه الحسن رضي الله عنه في ذلك الخبر فيقول: يا حسن لوددت أني مت قبل هذا بعشرين حجة - أو سنة - فقال له الحسن: يا أبت قد كنت أنهاك عن هذا، قال: يا بنى لم أر الأمر يبلغ هذا.

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه أن عليًّا قال يومها: «اللهم ليس هذا أردت، اللهم ليس هذا أردت». (٣)

وأما طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فقد جاءه سهم غرب فقتله بعد أن تراجع إلى الصفوف الخلفية خلف الجيش، فجاءه سهم غرب لا يعرف من أين أتى فنزل في المفصل من ركبته فصادف جرحاً في ساقه كان أصابه يوم أحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ ينزف فحمله غلامه إلى البصرة وألجأه إلى دار خربة لا أحد فيها ومات هناك رضى الله عنه. (٤)

وأما ما قيل إن قاتله مروان بن الحكم فلا دليل عليه ولم يثبت، فمروان بن الحكم قد شكك في اتهامه بقتل طلحة لاتهامه بقتل عثمان. (٥)

وروى ابن عساكر في تاريخه وابن كثير في البداية أن الزبير رضي الله عنه لما عزم على الرجوع إلى المدينة عرض له ابنه عبد الله فقال: مالك؟ قال: ذكرّني علي حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني راجع، فقال له ابنه: وهل جئت للقتال؟ إنها جئت

١ - البداية والنهاية مصدر سابق.

٢- ذكروا أنه قتل حول جمل السيدة عائشة رضي الله عنها سبعون رجلاً.

٣- رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح.

٤- تاريخ الطبري.

٥- البداية والنهاية، مصدر سابق.

تصلح بين الناس، ويصلح الله هذا الأمر.

وبالفعل فإن موقف الزبير رضي الله عنه كان السعي في الإصلاح حتى آخر لحظة، وهذا ما أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق أبي حرب بن أبي الأسود الديلي، وفيه أن الزبير رضي الله عنه سعى في الصلح بين الناس ولكن لما قامت المعركة واختلف أمر الناس مضى الزبير وترك القتال.

وأثناء انسحابه رضي الله عنه رآه ابن جرموز فتبعه فأدركه وهو نائم في القائلة، بوادي السباع، فهجم عليه فقتله رضي الله عنه، ثم سلب سيفه ودرعه. الفِصَل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم. وقال ابن كثير إن هذا القول هو الأشهر. (١)

وذكر ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: أن ابن جرموز جاء إلى على متقرباً إليه " بذلك، فأمسك على السيف بيده وقال: طالما جلى به الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بَشَر قاتل ابن صفية بالنار. (٢)

١ - البداية والنهاية، مصدر سابق.

٢- رواه أحمد وصححه الحاكم في المستدرك.

#### السيدة عائشة والجمل

سميت المعركة باسم الجمل الذي كان يحمل السيدة عائشة في المعركة، وقد التف حوله المسلمون ولم تنته المعركة إلا بمصرعه،فقد ذهب كعب بن سور إلى أم المؤمنين فقال لها: أدركي الناس قد تقاتلوا.

وكانت حضرت أرض المعركة قريبة من البصرة، فوضع لها الهودج فوق البعير فجلست فيه وغطي بالدروع، وذهبت إلى أرض المعركة لعل أن يوقف الناس القتال عندما يشاهدونها، فلما وصلت، أعطت عائشة المصحف لكعب وقالت له: خلّ البعير وتقدم وارفع كتاب الله وادعهم إليه، فشعر أهل الفتنة بأن القتال سيتوقف إذا تركوا كعباً يفعل ما طُلب منه، فلما قام كعب ورفع المصحف وأخذ ينادي تناولته النبال فقتلوه. (١)

ثم أخذوا بالضرب نحو الجمل، بغية قتل عائشة لكن الله نجاها، فأخذت تنادي: أوقفوا القتال، وأخذ علي ينادي وهو من خلف الجيش: أن أوقفوا القتال، وقادة الفتنة مستمرين، فقامت أم المؤمنين بالدعاء على قتلة عثمان قائلة: اللهم العن قتلة عثمان، فبدأ الجيش ينادي معها، وحين سمع علي رضي الله عنه أثناء المعركة أهل البصرة يضجون بالدعاء، قال: ما هذه الضجة؟ فقالوا: عائشة تدعو ويدعون معاً على قتلة عثمان وأشياعهم، فأقبل على يدعو ويقول: اللهم العن قتلة عثمان وأشياعهم. (٢)

وعند البيهقي وابن أبي شيبة أن عليًا سمع يوم الجمل صوتاً تلقاء أم المؤمنين فقال: انظروا ما يقولون، فرجعوا فقالوا: يهتفون بقتلة عثمان، فقال: اللهم أحلل بقتلة عثمان خزياً.

وعن محمد ابن الحنفية قال: بلغ عليًّا أن عائشة تلعن قتلة عثمان في المربد، قال: فرفع يديه حتى بلغ بهما وجهه فقال: وأنا ألعن قتلة عثمان، لعنهم الله في السهل والجبل، قال مرتين أو ثلاثاً. وارتفعت أصوات الدعاء في المعسكرين. (٣)

١- تاريخ الطبري وتاريخ دمشق لابن عساكر.

٢- تاريخ الطبري.

٣- فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل.

ثم إن أهل الفتنة أخذوا يرشقون جمل أم المؤمنين بالنبال وعلي يصرخ فيهم أن كفوا عن الجمل، لكنهم لا يطيعونه فصار الجمل كالقنفذ من كثرة النبال التي علقت به.(١)

وتقاتل الزبير بن العوام والأشتر في أرض المعركة فقال ابن الزبير: فها ضربته ضربة حتى ضربني خمساً أو ستًا، ثم قال: فألقاني برجلي ثم قال: والله لولا قرابتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت منك عضواً مع صاحبه.

قال: وقالت عائشة: واثكل أسهاء، قال: فلها كان بعد أعطت الذي بشرها به أنه حي عشرة آلاف.(٢)

عن علقمة أن الأشتر لقي ابن الزبير في الجمل فقال: فها رضيت بشدة ساعدي أن قمت في الركاب فضربته على رأسه فصرعته. قلنا فهو القائل اقتلوني ومالكاً؟

قال: لا، ما تركته وفي نفسي منه شيء، ذاك عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، لقيني فاختلفنا ضربتين، فصرعني وصرعته، فجعل يقول اقتلوني ومالكاً، ولا يعلمون من مالك فلو يعلمون لقتلوني. (٣)

وصل القعقاع إلى الجمل فخاف على أم المؤمنين أن تصاب فبدأ ينادي بالانسحاب فأخذ الجمل محمد بن طلحة بن عبيد الله فقتل رضي الله عنه فأخذ القعقاع الجمل وسحبه خارج المعركة.

قال عبد الله بن بديل لعائشة: يا أم المؤمنين أتعلمين أني أتيتك عندما قتل عثمان فقلتُ ما تأمريني، فقلتِ الزم عليًّا؟ فسكتت فقال: اعقروا الجمل فعقروه.

قال: فنزلت أنا وأخوها محمد واحتملنا الهودج حتى وضعناه بين يدي علي، فأمر به علي فأدخل في بيت عبد الله بن بديل.<sup>(٤)</sup>

وبمقتل الجمل انتهت المعركة وكأن الشيطان قد انصرف وفرَّ هارباً وحينها أصدر

١ - تاريخ الطبري.

٧- أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف.

٣- تاريخ الطبري.

٤- رواه ابن أبي شيبة في المصنف وابن حجر في الفتح.

الإمام على رضي الله عنه الأوامر بأن لا تلحقوا هارباً ولا تأخذوا سبياً فثار أهل الفتنة وقالوا: تحل لنا دمائهم ولا تحل لنا نساؤهم وأموالهم؟ فقال علي: أيكم يريد عائشة في سهمه، فسكتوا، فنادى لا تقتلوا جريحاً ولا تقتلوا مدبراً، ومن أغلق بابه وألقى سلاحه فهو آمن. (١)

عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال: دخلت على مروان بن الحكم، فقال: ما رأيت أحداً أكرم من أبيك، ما هو إلا أن ولينا يوم الجمل فنادى مناديه لا يقتل مدبراً ولا يذفف على جريح.(٢)

وكان على رضي الله عنه يطوف على القتلى وهم يدفنون، ثم سار حتى دخل البصرة فمر على طلحة ورآه مقتولاً فجعل يمسح التراب عن وجهه ويقول: عزيز عليّ أبا محمد أن أراك مجندلاً تحت نجوم السهاء، ثم قال: إلى الله أشكو عجري وبجري - أي همومي وأحزانى - وبكى عليه وعلى أصحابه. (٣)

بعدها ذهب إلى بيت عبد الله بن بديل الخزاعي لزيارة عائشة والاطمئنان عليها فقال لها: غفر الله لكِ، قالت: ولك ما أردت إلا الإصلاح بين الناس. (٤) وفي رواية أخرى قالت: إنها أريد أن يحجز بين الناس مكاني، ولم أحسب أن يكون بين الناس قتال، ولو علمت ذلك لم أقف ذلك الموقف أبداً. (٥)

وقام الإمام على رضي الله عنه بتجهيز السيدة عائشة رضي الله عنها كي تسافر إلى مكة معززة مكرمة، وهذا الفعل من علي رضي الله عنه يعد امتثالاً لما أوصاه به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال له: إنه سيكون بينك وبين عائشة أمر، قال: فأنا أشقاهم يا رسول الله؟

١- رواه البيهقي في السنن الكبرى وابن أبي شيبة في المصنف وإسناده صحيح.

٢- أخرجه الإمام الشافعي في الأم.

٣- انظر تاريخ دمشق وأسد الغابة لابن الأثير.

٤ - شذرات الذهب، مصدر سابق.

٥ - المغازي للزهري.

قال: لا، ولكن إذا كان ذلك فارددها إلى مأمنها.(١)

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج بعض أمهات المؤمنين، فضحكت عائشة رضي الله عنها فقال: انظري يا حميراء أن لا تكوني أنت، ثم التفت إلى علي فقال: إن وليت من أمرها شيئاً فارفق بها.(٢)

وكانت رضي الله عنها إذا قرأت ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ ﴾ [الأحزاب: ٣٣] بكت حتى يبتل خمارها، وكانت حينها تذكر الجمل تقول: وددت أني كنت جلست كها جلس أصحابي، وفي رواية ابن أبي شيبة: وددت أني كنت غصناً رطباً ولم أسر مسيري هذا. <sup>(٣)</sup>

فهي أم المؤمنين وزوجة رسولنا صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الجنة كما ورد وثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. (٤)

١ - رواه أحمد في المسند.

٢- أخرجه الحاكم في المستدرك.

٣- رواه ابن أبي شيبة في المصنف والذهبي في سير أعلام النبلاء.

٤- فقال الذهبي في السير: عن قيس قال: قالت عائشة، وكانت تحدث نفسها أن تدفن في بيتها فقالت: إني قد أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثاً، ادفنوني مع أزواجه، فدفنت بالبقيع رضي الله عنها. قلت أي الذهبي -: تعني بالحدث مسيرها يوم الجمل، فإنها ندمت ندامة كلية وتابت من ذلك، على أنها ما فعلت ذلك إلا متأولة، قاصدة للخير، كها اجتهد طلحة والزبير وجماعة من كبار الصحابة رضى الله عن الجميع.

ويقول شيخ الإسلام في منهاج السنة: إن عائشة لم تخرج للقتال، وإنها خرجت بقصد الإصلاح بين الناس وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين، ثم تبين لها فيها بعد أن ترك الخروج كان أولى، فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها، وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال فندم طلحة والزبير رضى الله عنهم أجمعين.

ويقول الإمام القرطبي في تفسيره في تفسير سورة الحجرات ما نصه: لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به، إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيها فعلوه وأرادوا الله عز وجل.. هذا مع ما قد ورد من الأخبار من طرق مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طلحة شهيد يمشي على وجه الأرض من الأخبار من طرق مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان على حراء هو وأبو يشير إلى حديث أبي هريرة عند مسلم ونصه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ فيا عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، والترمذي وكتاب فضائل الصحابة للنسائي، وابن ماجه في فضائل طلحة والأصفهان في الإمامة.

ولم يكن علي رضي الله عنه بأحسن حالاً من عائشة يقول الشعبي:

لما قُتل طلحة، ورآه علي مقتولاً، جعل يمسح التراب عن وجهه ويقول: عزيز عليّ أبا محمد أن أراك مجندلاً تحت نجوم السهاء، ثم قال: إلى الله أشكو عجري وبجري، وبكى عليه هو وأصحابه، وقال ليتنى مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. (١)

ولذلك كان الحسن وجماعة إذا ذكروا يوم الجمل قالوا: هلكت الأتباع ونجت القادة. (٢)

وأما عن قتلى يوم الجمل فقد اختلف فيهم فجاء في تاريخ ابن خياط أنهم عشرون ألفاً وأيضاً قيل سبعة آلاف وعند الطبري في تاريخه أنهم عشرة آلاف وهذه الأرقام مبالغ فيها، فشهداء المسلمين يوم اليرموك ثلاثة آلاف وكانت موقعة مشهودة ومعركة القادسية ثمانية آلاف وخسمائة شهيد وهذه المعارك استمرت أياماً، وقد ذكر خليفة بن خياط في تاريخه بياناً بأسهاء ما حفظ من قتلى يوم الجمل فحفظ وذكر منهم مائة ولهذا فإن ما ذكر أن العدد قد وصل إلى عشرة أو عشرين أو سبعة آلاف فتلك أرقام مبالغ فيها والله أعلم.

١ – أسد الغابة، مصدر سابق.

٢- العثمانية للجاحظ.



ساحة أسدبابل وسط البصرة



مدينة البصرة تشتهر بالنخيل

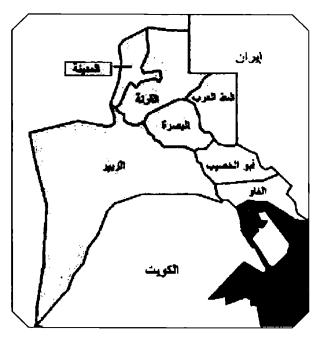

خريطة توضح موقع مدينة البصرة



الجمل العربي بطل موقعة الجمل

السبئية والخلاف بين علي ومفاوية رضي الله عنهما الم

- استمرار السبئية في إشعال المتنة في معركة مشين.
- معركة النهروان بين على رضي الله عنه والخوارج.
  - السبئية وقتل الإمام علي رضي الله عنه.

# استمرار السبئية في إشعال الفتنة في معركة صفين

كما حدث في موقعة الجمل من تلاقي سيوف المسلمين في مواجهة بعضها البعض تكرر الأمر في مواجهة الإمام علي رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان والي الشام فقد توجه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إلى صفين ليحمل معاوية على البيعة وكان معاوية رفض أن يبايع عليًّا قبل تسليم قتلة عثمان رضي الله عنه، أضف إلى ذلك أن الإمام علي رضي الله عنه قد عزل معاوية من ولايه للشام فور توليه أمر الخلافة، وكان يرى أنه أحق الناس بدم عثمان رضي الله عنه بوصفه ولي الدم، فكان خروجه على أمير المؤمنين علي هو طلبه لدم عثمان.

وقد ورد من غير وجه أن أبا مسلم الخولاني وجماعة معه دخلوا على معاوية فقالوا له: أنت تنازع عليًّا أم أنت مثله؟ فقال: والله إني لأعلم أنه خير مني وأفضل، وأحق بالأمر مني، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما، وأنا ابن عمه، وأنا أطلب بدمه وأمره إلى؟ فقولوا له: فليسلم إلى قتلة عثمان وأنا أسلم له أمره. (١)

وكان البعض من قتلة عثمان رضي الله عنه قد انضموا إلى جيش الإمام علي رضي الله عنه.

دارت الحرب بين الفريقين سنة ٣٧هـ وقد استشهد فيها عدد كبير من المسلمين إلى أن رفع جيش معاوية المصاحف طلبا للتحكيم وبهذا توقفت الحرب بين الجانبين

كان رأي الإمام علي رضي الله عنه يرى أن يبايع معاوية أولاً ثم يتم القصاص بعد ذلك، لكن معاوية أصر عي رأيه ورفض البيعة.

قال الله تعالى: ﴿ وَإِن طَآيِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَكُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَنَهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَقَنْلِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْمَدْلِ وَأَقْسِطُواْ إِنَّ

١ - البداية والنهاية لابن كثير.

اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخْوَيَكُمُّ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ لَمَلَكُوْ تُرْحَمُونَ ۞ ﴾ [الحجرات: ١٠،٩] .

في الآية لم يخرج الله الفئة الباغية من الإيهان فهم ليسوا معصومين وكلا الطرفين مؤمنان.

فإن كان الأمر كما يزعم الرافضة فهل ترك الحسن أمور المسلمين بيد إمام يدعو إلى النار؟!!

قال على رضي الله عنه: وكان بدء أمرنا أنا التقينا والقوم من أهل الشام. والظاهر أن ربنا واحد ونبينا واحد، ودعوتنا في الإسلام واحدة. لا نستزيدهم في الإيهان بالله والتصديق برسوله صلى الله عليه وآله ولا يستزيدوننا. الأمر واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه براء. (١)

وذكر المجلسي: عن جعفر عن أبيه أن عليًّا (رضي الله عنه) كان يقول لأهل حربه: إنا لم نقاتلهم على التكفير لم ولم نقاتلهم على التكفير لنا ولكنا رأينا أنا على حق ورأوا أنهم على حق.: بالإسناد قال: إن عليا لم يكن ينسب أحدا من أهل حربه إلى الشرك ولا إلى النفاق ولكنه كان يقول: هم إخواننا بغوا علينا. (٢)

المهم أن علي بن أبي طالب رضى الله عنه خرج من الكوفة، وعسكر في منطقة النخيلة خارج الكوفة، واستخلف على الكوفة عقبة بن عامر الأنصاري أحد البدريين من صحابة رسول الله على أرسل على رضى الله عنه مقدمة جيشه نحو الشام، وتقدمت هذه المقدمة، حتى تجاوزت نهر الفرات، ووصلت إلى منطقة تُسمّى (صفين) (٣)، وتتبع على بن أبي طالب رضى الله عنه المقدمة بجيشه.

ووصلت الأخبار إلى معاوية رضى الله عنه أن علي بن أبي طالب قد خرج بجيشه من العراق متوجهًا إلى الشام؛ لإجبار أهلها على البيعة، فاستشار معاوية رضى الله عنه

١ - انظر نهج البلاغة ج٣.

٢- بحار الأنوار ج٣٢.

٣- صفين موضع قرب الرقة شهالي سوريا على شاطئ الفرات.

رءوس القوم، فأشاروا عليه بأن يخرج لجيش علي رضى الله عنه، وألا ينتظر في أرض الشام حتى يأتوه، كما أشاروا عليه أن يخرج بنفسه مع الجيش كما خرج علي بن أبي طالب رضى الله عنه مع جيشه، ووافق رضى الله عنه على هذا الرأي، وخرج بنفسه على رأس الجيش.

وقد كان من مؤيدي الخروج عمرو بن العاص رضى الله عنه، والذي قام وخطب الناس قائلاً: إن صناديد أهل الكوفة والبصرة -أي عظهاءهم وشجعانهم - قد تفانوا يوم الجمل، ولم يبق مع علي إلا شرذمة قليلة من الناس، وقد قُتل الخليفة عثمان بن عفان أمير المؤمنين، فالله الله في حقكم أن تضيعوه، وفي دمكم أن تتركوه - أي دم عثمان رضى الله عنه، وحمّس عمرو بن العاص الناس على القتال، وعُقدت الألوية، وخرج معاوية رضى الله عنه بالجيش، وأرسل مقدمة جيشه تجاه جيش علي بن أبي طالب رضى الله عنه.

كان على مقدمة جيش علي بن أبي طالب رضى الله عنه زياد بن النضر، وعلى مقدمة جيش معاوية رضى الله عنه أبو الأعور السلمي، وتلتقي المقدمتان في منطقة صفين.

وأرسل علي بن أبي طالب رضى الله عنه أوامره إلى مقدمته يقول لهم: ادعوهم إلى البيعة مرة بعد مرة، فإن امتنعوا، فلا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم، ولا يقرب منهم أحد قرب من يريد الحرب، ولا يبتعد عنهم أحد بعد من يهاب الرجال.

وعرضت مقدمة علي بن أبي طالب رضى الله عنه البيعة على مقدمة معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنه مرة بعد مرة، لكنهم رفضوا البيعة، وبدأ الأعور السلمي من مقدمة معاوية القتال، ودار بينهم القتال ساعة، وسقط بعض القتلى، ثم تحاجزوا، كان ذلك في أوائل شهر ذي الحجة سنة ٣٦هـ، أي بعد حوالي سبعة شهور، أو ثهانية من موقعة الجمل، وفي اليوم التالي تناوشت المقدمتان ساعة، ثم تحاجزوا، بعد أن سقط بعض القتلى من الفريقين.

في اليوم الثالث جاء علي بن أبي طالب رضى الله عنه بجيشه، وجاء معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنه بجيشه.

وعندما وصل معاوية رضى الله عنه إلى أرض صفين وجد نهرًا يغذي تلك المنطقة كلها، فسيطر على النهر، وقطع الماء عن جيش علي بن أبي طالب رضى الله عنه، ويكاد جيش علي رضى الله عنه أن يموت عطشًا بعد أن قُطع عنه الماء أكثر من يوم، ويتقاتل الفريقان على الماء، وفي آخر هذا اليوم أرسل علي بن أبي طالب رضى الله عنه صعصعة ابن صوحان إلى معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنه يقول له: إنا جئنا كافين عن قتالكم، حتى نقيم عليكم الحجة، فبعثت إلينا مقدمتك، فقاتلتنا قبل أن نبدأكم، ثم هذه أخرى تمنعوننا الماء.

واستشار معاوية رضى الله عنه رءوس قومه في الأمر، فقال عمرو بن العاص رضى الله عنه: خَلِّ بينهم، وبين الماء، فليس من الإنصاف أن نشرب، ويعطشون، فقال الوليد، وهو أحد من استشارهم معاوية رضى الله عنه: دعهم يذوقون من العطش ما أذاقوا أمير المؤمنين عثمان بن عفان حين حاصروه في الدار.

وقال عبد الله بن سعد بن أبي سرح: امنعهم الماء إلى الليل، فلعلهم يرجعون إلى بلادهم.

وبعد تشاور، وتباحث بين الفريقين اتفقوا على أن يشرب الجميع من الماء دون قتال.

فكان ديدنهم أن يقاتلوا حتى إذا كفّ القتال، ذهبوا جميعًا، فشربوا من الماء دون أن يتقاتلوا عند الماء، ثم يأخذ كل فريق قتلاه من ساحة المعركة، فيدفنوهم، ويصلّون عليهم، وهكذا كل يوم.

في اليوم الثالث من هذه الحرب أرسل علي بن أبي طالب رضى الله عنه مجموعة أخرى لمعاوية رضى الله عنه، فأرسل له بشير بن عمرو الأنصاري، وسعيد بن قيس، وشُبيس ابن ربعي، وقال لهم: إيتوا هذا الرجل -يعني معاوية- فادعوه إلى الطاعة، والجهاعة، واسمعوا ما يقول لكم.

فلما دخلوا على معاوية؛ بدأ بشير بن عمرو الأنصاري، فقال: يا معاوية، إن الدنيا

عنك زائلة، وإنك راجع إلى الآخرة، والله محاسبك بعملك، ومجازيك بها قدمت يداك، وإنى أنشدك الله ألا تفرّق جماعة هذه الأمة، وألا تسفك دماءها بينها.

فقال له معاوية رضى الله عنه: هلاّ أوصيت بذلك صاحبكم – يعني عليًّا رضى الله عنه.

فقال له: إن صاحبي أحق هذه البرية بهذا الأمر؛ لفضله، ودينه، وسابقته، وقرابته، وإنه يدعوك إلى مبايعته، فإنه أسلم لك في دنياك، وخير لك في آخرتك.

وبعد مفاوضات لم تصل إلى نتيجة مرضية لأحد الطرفين يستمر القتال دون تحقيق نصر حاسم لأحد.

وفي اليوم السابع الثلاثاء ٧ صفر ٣٧هـ خرج للمرة الثانية كل من الأشتر النخعي على مجموعة من جيش العراق، وحبيب بن مسلمة على جيش الشام فكلاهما قائدا الجيشين خلال اليوم الأول كذلك.

وفي مساء هذا اليوم، تبين أن استمرار هذا الأمر، من إخراج فرقة تتقاتل مع الفرقة الأخرى دون أن يكون النصر لأحد سيأي على المسلمين بالهلاك، ولن يحقق المقصود، وهو إنهاء هذه الفتنة، وكان علي بن أبي طالب يفعل ذلك ليجنّب المسلمين خطر التقاء الجيشين الكبيرين، ولئلا تُراق دماء كثيرة، فكان يخرج مجموعة من الجيش لعلها أن تهزم المجموعة الأخرى، فيعتبروا ويرجعوا عن ما هم عليه من الخروج على أمير المؤمنين.

وكذلك كان معاوية بن أبي سفيان يخرّج مجموعة من جيشه فقط دون الجيش كله ليمنع بذلك إراقة دماء المسلمين. فقرر علي بن أبي طالب أن يخرج بجيشه كله لقتال جيش الشام، وكذلك قرر معاوية بن أبي سفيان، وبقي الجيشان طوال هذه الليلة يقرؤون القرآن ويصلون ويدعون الله أن يمكنهم من رقاب الفريق الآخر جهادًا في سبيل الله، ويدوّي القرآن في أنحاء المعسكرين، وبايع جيش الشام معاوية على الموت، فليس عندهم تردد فيها وصلوا إليه باجتهادهم، ويستعدون للقاء الله تعالى على الموت في سبيله، ومع أنهم يعلمون أنهم يقاتلون فريقًا فيه كبار الصحابة: على بن أبي طالب،

وسلمان الفارسي، وعبد الله بن عباس، وغيرهم.

إلا أنه كان معهم أيضًا الكثير من الصحابة: معاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وهو من أفقه الصحابة، ولم يكن يرغب على الإطلاق أن يقاتل في صف معاوية ولا في صف على ولم يشترك في هذه المعركة إلا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أوصاه بألا يخالف أباه، وقد أمره أبوه عمرو بن العاص أن يشارك في القتال، فاشترك في الحرب، غير أنه لم يقاتل ولم يرفع سيفًا في وجه أحد من المسلمين.

فقال معاوية رضي الله عنه: ويُثْرَك دم عثمان، لا والله لا أفعل ذلك أبدًا.

فالقضية عند كل من الطرفين واضحة تمامًا، ولا يرى أي خطأ فيها يراه، ويقاتل كل منها على رأيه حتى النهاية.

وتفشل المفاوضات، وتبدأ المناوشات مرةً أخرى بين الفريقين، وفي كل يوم تخرج من كل جيش مجموعة تقاتل مجموعة من الجيش الآخر، وفي آخر اليوم يتحاجز الفريقان، ثم يعودان للقتال من جديد في اليوم التالي، وهكذا طوال شهر ذي الحجة، وفي تلك السنة أمّر علي رضى الله عنه على الحج عبد الله بن عباس، فأتم مهمته، ورجع بعد حجه إلى جيش على بن أبي طالب رضى الله عنه.

وفي شهر المحرم تهادن الفريقان، وحاولا الإصلاح، ولكن دون جدوى، وأرسل على بن أبي طالب رضى الله عنه عدى بن حاتم الطائي أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنه، ومع عدى يزيد بن قيس، وشُبيس ابن ربعي، فقام عدى بن حاتم رضى الله عنه، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

أما بعد يا معاوية، إنا جئنا ندعوك إلى أمر يجمع الله به كلمتنا، وأمرنا، وتُحقن به الدماء، وتأمن به السبل، ويُصلح ذات البين، إن ابن عمك سيد المسلمين، أفضلها سابقة، وأحسنها في الإسلام أثرًا، وقد استجمع له الناس، وقد أرشدهم الله بالذي رأوا، فلم يبق أحد غيرك، ومن معك من شيعتك. ثم قال له فانته يا معاوية، لا يصبك

مثل ما أصاب أصحاب يوم الجمل.

فقال له معاوية: كأنك إنها جئت مهددًا، ولم تأت مصلحًا، هيهات، والله يا عدي، إني لابن حرب لا يُقعقع لي بالشنئان.

فقال له شُبَيْس بن ربعي: اتق الله يا معاوية، ولا تخالفه، فإنا والله ما رأينا رجلاً قط أعمل بالتقوى، ولا أزهد في الدنيا، ولا أجمع لخصال الخير كلها منه.

فتكلم معاوية، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإنكم دعوتموني إلى الجماعة والطاعة، فأما الجماعة فمعنا هي، وأما الطاعة، فكيف أطيع رجلاً أعان على قتل عثمان، وهو يزعم أنه لم يقتله، ونحن لا نرد ذلك عليه، ولا نتهمه به، ولكنه آوى قتلته، فيدفعهم إلى الطاعة، والجماعة.

فيقول شُبيس بن ربعي: أنشدك الله يا معاوية لو تمكنت من عمار بن ياسر أكنت قاتله بعثان؟

فقال معاوية: لو تمكنت منه ما قتلته بعثمان، ولكني أقتله بغلام عثمان.

ومعاوية رضى الله عنه لا يقول هذا الكلام حميّةً لعثمان رضى الله عنه، ولا عصبية، ولكنه يرى أنه لا تعطيل لحدود الله مهما صغر المقتول، كغلام عثمان مقارنة بعثمان رضي الله عنهما، ومهما كان القاتل أو من أعان على إيوائه.

وأرسل معاوية رضى الله عنه بعض الرسل إلى علي رضى الله عنه فيهم شرحبيل بن عمرو، وحبيب بن مسلمة، ولكن لم يتم الصلح طوال شهر المحرم.

في آخر يوم من أيام المحرّم استدعى علي بن أبي طالب رضى الله عنه مناديه يزيد بن الحارث، وأمره أن يخرج إلى أهل الشام ويقول لهم: ألا إن أمير المؤمنين يقول لكم: إني قد استأنيتكم لتراجعوا الحق، وأقمت عليكم الحجة، فلم تجيبوا، وإني قد نبذت إليكم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين.

وبهذا القول يتضح لنا أنه رضى الله عنه قد قرّر أن يستأنف القتال مرة أخرى، ولكنه في هذه المرة سيكون أشد وأعنف، ويخطب علي بن أبي طالب رضى الله عنه خطبةً عصماء في قومه يحمّسهم على الجهاد في سبيل الله، ثم يقول لهم: ولا تجهزوا على جريح، ولا تتبعوا مدبرًا، ولا تكشفوا ستر امرأة، ولا تُهان، وإن شتمت أمراء الناس وصلحاءهم.

وقام معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنه أيضًا في جيشه، وخطب في قومه خطبةً حمّسهم فيها على الجهاد وقال لهم: ﴿أَسْتَعِينُواْ بِاللّهِ وَأَصْبِرُواْ إِلَكَ ٱلْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَــــا مَن يَشَــَــَآهُ مِنْ عِبَــَادِمِّهُ وَٱلْمَنقِبَـةُ لِلْمُتَّقِيرَ ﴾ [الأعراف: ١٢٨] .

ويلتقي الجيشان في أول يوم في شهر صفر، وأخرج كل من الفريقين مجموعةً تقاتل الأخرى.

في اليوم الأول أخرج علي بن أبي طالب فرقة كبيرة من جيشه، وعلى رأسها الأشتر النخعي لمقابلة مجموعة مثلها من جيش معاوية.

والأشتر النخعي هذا كان أحد كبار رجال الفتنة، ولكنه كان صاحب بأس شديد، وله كلمة مسموعة في قومه، وكثير ممن خرجوا معه له عليهم الكلمة ورأي، ومن ثَمّ استعان به علي بن أبي طالب رضى الله عنه ليقمع هذه الفتنة سريعًا لبأسه الشديد في الحرب، ولكلمته المسموعة في قومه، وقد كان النخعي قبل أحداث الفتنة من أشد الناس تقوى، ولكنه كان محبًّا للرئاسة. (١)

١- رأى علي بن أبي طالب رضى الله عنه أن مصلحة المسلمين العامة تقتضي مقاتلة هذه الفئة التي خرجت
على أمير المؤمنين، وخرجت على جماعة المسلمين، ورأى أن من المصلحة أيضًا أن يستعين على قتالهم
بهؤلاء القوم من أهل الفئنة لِما لهم من العدد والعدة.

وإذا ذكرنا حروب الرسول صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم المنافقين بأسمانهم وأشخاصهم، والمنافقون أشد خطرًا من الكفار ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرِكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّادِ وَلَن يَجِدَ لَهُمْ تَصِيرًا ﴾ [النساء: ١٤٥]، ومع هذا كانوا يشتركون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزواته، ولم ينكر أحد هذا الأمر.

وقد أجمع الفقهاء على جواز الاستعانة في الحرب بالفسّاق من المسلمين، وإنها الخلاف في الاستعانة بالكفار، فيرى الإمام مالك، والإمام أحمد أنه لا يجوز الاستعانة بالكفار في الحروب، ويرى الإمام أبو حنيفة جواز الاستعانة بهم على الإطلاق، واشترط الشافعي بعض الشروط لجواز الاستعانة بهم، مع العلم أن أحدًا لم يكفّر قتلة عثمان بن عفان رضى الله عنه وأرضاه، وعبد الله بن سبأ نفسه كان يظهر الإسلام، وإن كان يبطن الكفر، وهذا هو عين النفاق، والمجموعة التي حاصرت عثمان رضى الله عنه، =

ويستمر القتال يوماً بعد يوم دون حسم، ففي اليوم الرابع يخرج على فريق علي بن أبي طالب محمد بن علي بن أبي طالب المُسمّى محمد ابن الحنفية، وعلى الناحية الأخرى عبيد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأرضاه، ويدور القتال من الصباح إلى المساء، ويسقط القتلى من الفريقين ثم يتحاجزان، ولا تتم الغلبة لأحد الفريقين على الآخر.

في اليوم الخامس يخرج على فريق علي بن أبي طالب رضى الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنها وعلى الفريق الآخر الوليد بن عقبة فاتح بلاد أذربيجان وجزء كبير من بلاد فارس في عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه، وقد ولاه عثمان رضى الله عنه، وهو ابن خس وعشرين وسنة، وكانت له جهود كبيرة في الجهاد في سبيل الله، وتقاتل الفريقان طوال اليوم دون أن يحرز أحدهما النصر على صاحبه.

في اليوم السادس يخرج على فريق العراق قيس بن سعد، وعلى جيش الشام ابن ذي القلاع الحميري، وكان هو وأبوه ذو القلاع في جيش معاوية رضى الله عنه، وقد استشهد والده في هذه المعركة، ويدور القتال الشديد بين الفريقين من الصباح إلى المساء، ويتساقط القتلى ويكثر الجرحى دون أن تكون الغلبة لأحد الفريقين.

في اليوم السابع يخرج للمرة الثانية الأشتر النخعي على مجموعة من جيش العراق، ويخرج على جيش الشام حبيب بن مسلمة الذي قد خرج له في المرة الأولى.

وفي مساء هذا اليوم تبين أن استمرار هذا الأمر، من إخراج فرقة تتقاتل مع الفرقة الأخرى دون أن يكون النصر لأحد سيأتي على المسلمين بالهلاك، ولن يحقق المقصود،

<sup>=</sup> كانت تنقسم إلى مجموعتين كبيرتين:

مجموعة تظن أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وذهبت لأجل هذا لخلع عثمان بن عفان، أو قتله، وكذلك قال محمد بن أبي بكر الصديق رضى الله عنه لعثمان بن عفان رضى الله عنه: إنا لا نريد أن نكون يوم القيامة عن يقول: ﴿ رَبِّنَا إِنَّا أَطَعْنا صَادَتنا وَكُبُرامَ نَا فَأَصْلُونا السَّيِيلا ﴾ [الأحزاب: ٦٧]. فكان رضى الله عنه، أو قتله قربة إلى الله، وكان الكثيرون منهم قد ضُلَّل من قِبَل رموس الفتنة.

أما المجموعة الأخرى، فكانت تظهر الإسلام، وتبطن الكفر والكيد والحقد على الإسلام، فكانوا من المنافقين وهم السبئية أتباع ابن سبأ.

وهو إنهاء هذه الفتنة، وكان على بن أبي طالب رضى الله عنه يفعل ذلك ليجنب المسلمين خطر التقاء الجيشين الكبيرين، ولئلا تُراق الدماء الكثيرة، فكان يخرج مجموعة من الجيش لعلها أن تهزم المجموعة الأخرى، فيعتبروا ويرجعوا عما هم عليه من الخروج على أمير المؤمنين، وكذلك كان معاوية رضى الله عنه يخرج مجموعة من جيشه فقط دون الجيش كله ليمنع بذلك إراقة دماء المسلمين.

فقرر على بن أبي طالب رضى الله عنه أن يخرج بجيشه كله لقتال جيش الشام، وكذلك قرر معاوية رضى الله عنه، ويبقى الجيشان طوال هذه الليلة يقرءون القرآن، ويصلون، ويدعون الله أن يمكنهم من رقاب الفريق الآخر جهادًا في سبيل الله، ويدوّي القرآن في أنحاء المعسكرين، ويبايع جيش معاوية رضى الله عنه على الموت، فليس عندهم تردد فيما وصلوا إليه باجتهادهم، ويستعدون للقاء الله تعالى على الموت في سبيله، ومع أنهم يعلمون أنهم يقاتلون فريقًا فيه كبار الصحابة؛ على بن أبي طالب، وسلمان الفارسي، وعبد الله بن عباس، وغيرهم.

إلا أنه كان معهم أيضًا الكثيرون من الصحابة معاوية بن أبي سفيان، وعمرو ابن العاص، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وهو من أفقه الصحابة، ولم يكن يرغب على الإطلاق أن يقاتل في صف معاوية، أو علي رضي الله عنها ولم يشترك رضى الله عنه في هذه المعركة إلا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أوصاه بألا يخالف أباه، وقد أمره أبوه عمرو بن العاص رضى الله عنه أن يشارك في القتال، فاشترك رضى الله عنه في الحرب، ولكنه لم يقاتل ولم يرفع سيفًا في وجه أحد من المسلمين.

وفي اليوم الثامن يخرج على بن أبي طالب رضى الله عنه بنفسه على رأس جيشه، كما يخرج معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنه على رأس جيشه، ويدور بين المسلمين من الطرفين قتال عنيف، وشرس لم يحدث مثله من قبل، فهؤلاء هم الأسود الشجعان الذين قهروا دولة الروم ودولة الفرس، وثبت الفريقان لبعضها ولم يفر أحد، ودار هذا القتال من الصباح حتى عشاء هذا اليوم، وتحاجز الفريقان بعد سقوط الكثير من القتلى والجرحى.

وفي اليوم التاسع يصلّي علي بن أبي طالب رضى الله عنه الصبح، ويخرج مباشرة لساحة

القتال مستأنفًا من جديد، وفي هذا اليوم كان على ميمنة علي بن أبي طالب رضى الله عنه عبد الله بن بديل، وعلى ميسرته عبد الله بن عباس، ويهجم عبد الله بن بديل بالميمنة التي هو عليها على ميسرة معاوية رضى الله عنه التي كان عليها في ذلك الوقت حبيب بن مسلمة، ويجبرهم عبد الله بن بديل على التوجه إلى القلب، ويبدأ جيش على رضى الله عنه في إحراز بعض من النصر، ويرى ذلك معاوية رضى الله عنه، فيوجه جيشه لسد هذه الثغرة، وينجح جيشه بالفعل في سد الثغرة ويردون عبد الله بن بديل عن ميسرتهم، وقتل في هذا اليوم خلق كثير.

وانكشف جيش علي بن أبي طالب رضى الله عنه حتى وصل الشاميون إلى علي رضى الله عنه، فقاتل رضى الله عنه بنفسه قتالاً شديدًا، وتقول بعض الروايات إنه قتل وحده في هذه الأيام خمسائة من الفريق الآخر، وقد يكون مبالغًا في هذه الرقم، وخاصةً أنه في أحداث الفتن تكثر الروايات الموضوعة، والكاذبة التي تشمئز منها النفوس، ويتهمون فيها بسوء ظنهم، وقبع قصدهم، يتهمون معاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص رضي الله عنها بأنها يريدان الإمارة والملك ويخدعان الناس بمكرهما الشديد، ويقذفان في جيش علي بن أبي طالب وعار بن ياسر رضي الله عنها، وروايات أخرى مختلقة في إظهار تقوى علي بن أبي طالب رضى الله عنه، والفريق الذي معه لينتقصوا بذلك من معاوية رضى الله عنه وجيشه، وكلها روايات مغرضة ليس لها أساس من الصحة، وكلها تأتي من أبي من أبي غنف لوط بن يحيى أحد الوضّاعين الذي قال عنه الإمام ابن حجر وكلها تأتي من أبي من أبي من أبي غنف لوط بن يحيى أحد الوضّاعين الذي قال عنه الإمام ابن حجر معين: ليس بثقة. وقال عنه مرة: ليس بشيء.

بدأ جيش علي بن أبي طالب رضى الله عنه في الانكسار بعد الهجمة التي هجمها عليها جيش معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنه، فيأمر علي بن أبي طالب رضى الله عنه الأشتر النخعي لينقذ الجانب الأيمن من الجيش، واستطاع بقوة بأسه، وكلمته على قومه أن ينقذ الموقف، وظهر بأسه، وقوته وشجاعته في هذا الموقف، وردّ الأمر إلى نصابه، واستطاعت ميمنة الجيش من السيطرة مرة أخرى على أماكنها التي كانت قد انسحبت منها.

ويُقَتل في هذا الوقت عبد الله بن بديل وتكاد الكرة تكون على جيش على رضى الله

عنه، لولا أن ولَّي علي رضي الله عنه على الميمنة الأشتر النخعي.

وقرب العشاء يُقتل عهار بن ياسر رضى الله عنهها وأرضاههها، وكان في جيش علي بن أبي طالب رضى الله عنه وأرضاه، ويقتل معه في نفس الوقت هاشم بن عتبة بن أبي وقاص في لحظة واحدة.

يقول أبو عبد الرحمن السلمي: رأيت عمارًا لا يأخذ واديًا من أودية صفين إلا اتبعه من كان معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيته جاء إلى هاشم بن عتبة وهو صاحب راية، فقال: يا هاشم تقدم، الجنة تحت ظلال السيوف والموت في أطراف الأسنة وقد فُتحت أبواب الجنة وتزينت الحور العين اليوم، ألقى الأحبة محمدًا وحزبه. ثم حمل هو وهاشم بن عتبة حملةً واحدة فقُتلا جميعًا.

فكان لهذا الأمر الأثر الشديد على كلا الطرفين وحدثت هزة شديدة في الفريقين، وزادت حمية جيش علي بن أبي طالب رضى الله عنه بشدة، وزاد حماسهم، وذلك لأنهم تأكدوا أنهم على الحق، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "وَيْحَ عَمَّارٍ، تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، وتيقن الناس أنهم على الحق البيّن، وأنهم الجهاعة.

وعلى الناحية الأخرى خاف الناس، لأنهم إذن البغاة الخارجون على إمامهم، واجتمع رءوساء جيش معاوية رضى الله عنه، عمرو بن العاص رضى الله عنه، وأبو الأعور السلمي، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها، ومعهم معاوية بن أبي سفيان، وأخذوا يتشاورون في الأمر ويتدارسونه.

مع استمرار القتال دون حسم رفع جيش معاوية المصاحف على أسنة الرماح طلباً لتحكيم كتاب الله، وكان النصر حينها أقرب لجيش على رضي الله عنه إلا أن بعض الصحابة طلبوا منه النزول على الصلح فوافق وجرى ما يعرف بالتحكيم الذي انتهى إلى تأزم الموقف وتعقيده وخروج جماعة من جيش على رضي الله عنه عرفوا بالخوارج رافضين التحكيم فقالتهم على رضي الله عنه في معركة النهروان كها سيأتي ذكره بعد.

وكان دور السبئية في خلاف علي ومعارية هو إثارة الفتن وإفساد كل محاولات الصلح بين الطرفين واشتراكهم في القتال مع جيش على رضي الله عنه.

#### معركة النهروان بين علي رضي الله عنه والخوارج

معركة النهروان أو وقعة النهروان، هي معركة وقعت بين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) والخوارج في موقع يقال له النهروان غربي دجلة سنة (٣٧ هـ).

كانت وقعة النهروان ثالثة المعارك في خلافة على أمير المؤمنين بعد وقعة الجمل وصفين، لها أهميتها في تاريخ الصدر الأول كانت تلك الوقعة بين على أمير المؤمنين وبين الخوارج أو المارقة. تلك الطائفة التي تعصبت بعصابة الجهل والغرور. حتى صارت تعتقد أنها هي الطائفة المسلمة. والمسلمون كلهم كفار مشركون. وصاروا الى النهروان. فمشى إليهم على رضي الله عنه بجيشه حينذاك فوعظهم وحذرهم سوء المصير، فها رجعوا ولا ارتدعوا بل شرعوا الرماح وسلوا السيوف في وجهه وقالوا الحرب الحرب. يا على لا نريد إلا قتلك كها قتلنا عثمان، فجادهم بالحجج والأدلة من الكتاب والسنة فها ازدادوا إلا غيًا، فعند ذلك زحف إليهم بجيشه حتى أتى على آخرهم فملأ النهر من دمائهم.

وكان الخوارج قد شاركوا في جيش أمير المؤمنين علي وحاربوا معه في معركة صفين وطالبوه بقبول الهدنة ثم رفضوا التحكيم وكفروا الإمام علي.

وسار الخوارج وراء السبئية وكان بعض قادتهم منهم فأحدثوا الشقاق في صفوف جيش على رضي الله عنه.

وترجع الأسباب التي أدت إلى هذه المعركة إلى أحداث معركة صفين التي كانت تدور رحاها بين جيش علي (رضي الله عنه) وجيش معاوية (رضي الله عنه) وذلك عندما بدأت كفة المعركة تميل لصالح جيش علي، حينها قام جيش معاوية برفع المصاحف على رؤوس الرماح في إشارة إلى طلب التحاكم إلى القرآن وقد قبل علي (رضي الله عنه) ذلك الطلب غير أن بعض أصحابه لاموه على قبول مبدأ التحكيم وعدوا ذلك بدعة واعتزلوا جيشه وخرجوا عنه إلى مكان يقال له حروراء ولذلك سمو بالخوارج أو الحرورية،

وكان عددهم زهاء اثني عشر ألفاً، وكان من رؤساؤهم عبد الله بن اليشكري ويزيد الأرحبي وشبث بن ربعي.

وعندما أدرك على (رضي الله عنه) ضعف موقفه أمام خصمه معاوية حاول استرضاء من خرج من جيشه وطلب منهم الانضام إليه مجددا ليستأنفوا القتال من جديد ضد معاوية وجيشه، إلا أن الخوارج اتهموه أنه لم يغضب لله وإنها غضب لنفسه ورموه بالكفر وطالبوه بالتوبة والرجوع إلى الإسلام - وهو من هو على جلالة قدره وعلو مكانته (رضي الله عنه) - ونادوا بمقولتهم المشهورة (إن الحكم إلا لله) والتي قال عنها على (رضي الله عنه) كلمة حق أريد بها باطل، عند ذلك أدرك خطرهم لا سيها وأنهم تمادوا في تكفير الصحابة واستحلوا دماء المسلمين بتكفيرهم لمجرد ارتكاب الذنوب. وقتلوا بعضاً من جيشه وأصحابه.

وقامت الخوارج بأفعال تدل على كونهم لا ينتمون إلى الإسلام وأنهم أتباع ابن سبأ اليهودي حين قاموا بقتل المسلمين وعدم التعرض لليهود، فقد قاموا وذبحوا حاكم النهروان عبد الله بن خباب بن الأرت وجاريته وجنين في رحمها، كما قتلوا ثلاث نساء من بني طيء وأم سنان الصيداوية، فأرسل لهم علي الحارث بن مرة العبدي للتحقيق إلا أنهم قتلوه هو أيضاً.

وعندما وصل تمردهم إلى هذه الدرجة توجب مواجهتهم. فقد كان هناك خطر أن يهاجم الخوارج الكوفة بينها على بن أبي طالب وقواته في طريقهم لقتال معاوية، ولذلك قرر على بن أبي طالب أن يوقفهم. فغير مسار جيشه إلى الشرق، وعبر دجلة في طريقه إلى النهروان.

كان هناك تردد في جيش علي بن أبي طالب في قتال الخوارج، لأنهم كانوا رفاق السلاح في حربهم ضد معاوية في معركة صفين. بل إن علي بن أبي طالب نفسه لم يرغب في إراقة دماء هؤلاء المتعصبين الضالين، ولذلك فقد أرسل إليهم أبا أيوب الأنصاري برسالة سلام. فنادى فيهم، «من انضوى منكم تحت هذه الراية أو انفصل عن هذا

الحزب وذهب إلى الكوفة أو المدائن فسينال العفو ولن يسأل».

نتيجة لذلك، قال فروة بن بن نوفل الأشجعي إنه لا يعرف لماذا هم في حرب مع على ابن أبي طالب. ثم انفصل بخمسائة رجل عن الخوارج.

كما انتدب على لهم عبد الله بن عباس (رضي الله عنه) ليحاورهم ويناقشهم في المسائل التي احتجوا بها عليه فرجع منهم خلق كثير. وبالمثل بدأت مجموعة تلو الأخرى في الانفصال، بل وقد انضم بعضهم لجيش على بن أبي طالب.

وفي النهاية، لم يبق سوى عدد من الخوارج بقيادة عبد الله بن وهب. أقسم هؤلاء المخوارج أن يقاتلوا عليًّا بن أبي طالب بأي ثمن. وبقيت تلك المجموعة من الخوارج على عنادها وتعنتها وتكفيرها للمسلمين فقاتلهم على (رضي الله عنه) في النهروان (١) وأبادهم واستأصل شأفتهم ولم ينج منهم إلا بضعة أشخاص هربوا وتفرقوا في الأرض ومنهم تجددت هجهاتهم ومصائبهم على الأمة فيها بعد.

١- نهر النهروان بين واسط وبغداد قرب المدائن، وكانت الواقعة في التاسع من شهر صفر سنة ثهان وثلاثين. قتل فيها أكثر من ألفين من الخوارج ونجا منهم القليل.

#### السبئية وقتل الإمام علي رضي الله عنه

كان من نتائج موقعة النهروان أن اجتمعت كلمة السبئية أعوان الدجال على قتل زعهاء الأمة وقتها الثلاثة في وقت واحد: الإمام علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ومعاوية وعمر بن العاص.

اجتمع ثلاثة من الخوارج وتذاكروا أمر الناس وذكروا أهل النهر وقالوا: ما نصنع بالبقاء بعدهم، فلو شرينا أنفسنا وقتلنا أئمة الضلال وأرحنا منهم البلاد. (والخوارج هم الضالون)

وكان هؤلاء الثلاثة: عبدالرحمن بن ملجم المرادي، والبراك بن عبدالله التميمي الصريمي، وعمرو بن بكر التميمي السعدي.

فقال ابن ملجم: أنا أكفيكم عليًّا.

وقال البراك: أنا أكفيكم معاوية.

وقال عمرو بن بكر: أنا أكفيكم عمرو بن العاص.

فتعاهدوا وتواثقوا بالله أن لا ينكص أحدهم عن صاحبه الذي توجه إليه حتى يقتله أو يموت دونه، وأخذوا سيوفهم فسقوها السم الزعاف، وقصد كل منهم مقصده حيث هدفه المراد في ثلاثة أماكن في الكوفة والشام ومصر واتفقوا على يوم واحد في شهر رمضان.

فأتى ابن ملجم الكوفة فلقى أصحابه هناك وكتمهم أمره واستهال أحد أصحابه من الخوارج، ولقى مع أصحابه من الخوارج امرأة تدعى قطام قد قتل أبوها وأخوها يوم النهر فأحبها وخطبها فقالت له: لا أتزوجك حتى تشفي لي، فقال: وما تريدين. فقالت: ثلاثة آلاف وعبداً وقينة وقتل على. (١)

فقال: أما قتل علي فها أراكِ ذكرتيه وأنت تريدنني.

قالت بل ألتمس غرثت فإن أصبت شفيت نفسك ونفسي ونفعك العيش معي وإن

١ - انظر البداية والنهاية والتأمل في التاريخ وتاريخ الطبري.

قتلت فها عند الله خير وتزوجته على تلك الشروط حتى جاء وقت تنفيذ الخطة ذهب إلى المسجد في صلاة الفجر، واستطاع ضرب الإمام على رضي الله عنه بسيفه فهات شهيداً إثر إصابته، ونجا معاوية من محاولة اغتياله بعد أن أصيب بضربة بالسيف وشفي منها ونجى عمرو بن العاص من الاغتيال حيث أصاب القاتل نائب عمرو بدلاً منه وكان ذلك عام ٤٠ هـ.

وبايع أهل العراق الحسن بن علي بالخلافة واستمرت الفتنة ستة أشهر حتى تنازل الحسن لمعاوية وتصالحا عام ٤١هـ ونجت الأمة من أخطر مؤامرة ماسونية قام بها السبئية في القرن الأول الميلادي.

وعادت الفتوحات الإسلامية بعد أن توقفت أكثر من خمس سنوات انشغلت فيها الأمة بالفتن والتقاتل فيها بينها.

وبعد وفاة معاوية رضي الله عنه وولاية ابنه يزيد عادت الصراعات والفتن مرة أخرى من صراع على الخلافة، وكان أهم تلك الأحداث هي استشهاد الحسين بن علي رضي الله عنه؛ واستمرت الفتن والمؤامرات السبئية حتى الآن.



موقع معركة صفين



موقع مكان موقعة صفين والخوارج



مرقد الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله عنهما



مكان البئر الذي شهد موقعة صفين وشرب منه الطرفان

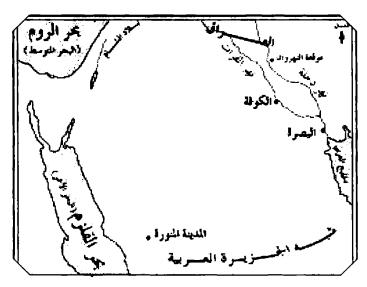

خريطة لموقع الكوفة والبصرة وموقعة النهروان على نهر دجلة



النهر الذي شهد موقعة النهروان



مسجد الكوفي القديم



منظر عام لمسجد الكوفة الذي شهد مقتل الإمام علي رضي الله عنه



تخطيط الكوفة في القرنين السابع والثامن الميلادي



ضريح الإمام على رضي الله عنه بالنجف



المسجد الذي فيه ضريح الإمام على رضي الله عنه



ضريح الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه في كربلاء العراق

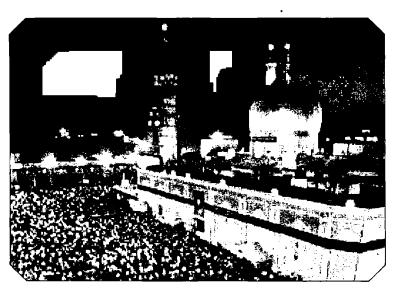

المسجد الذي به مرقد الإمام الحسين بكربلاء

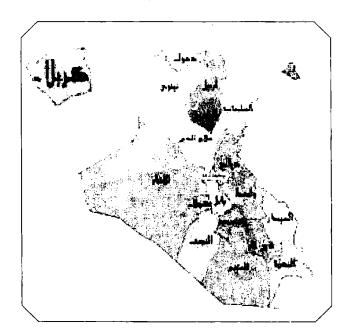

خريطة توضح موقع كربلاء

السبئية والخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما .......



منظر عام لمُدينة كربلاء التي شهدت استشهاد الحسين بن علي رضي الله عنهما وأصحابه

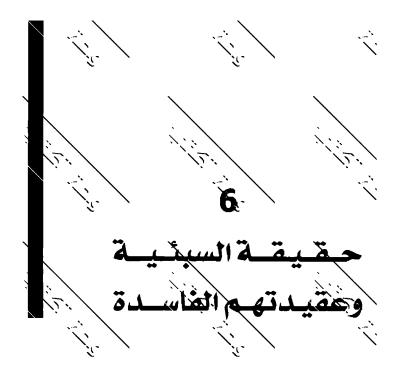

- تغيرات المجتمع الإسلامي في العصر الأول للإسلام من أسباب ظهور السيئية .

- عقيدة السبئية.

- عقيدة السبئية هي عقيدة المسيح الدجال.

### تغيرات المجتمع المسلم في العصر الأول للإسلام من أسباب ظهور السبئية

كان انفتاح المسلمين على المجتمعات الأخرى التي كانت تعاصر الدولة الإسلامية الأولى منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم الخليفة الأولى له أبو بكر الصديق ثم الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنها الأثر البالغ في ظهور طائفة السبئية الأولى في عهد عثمان رضي الله عنه.

كانت بداية التغيرات في أواخر عهد عمر رضي الله عنه الذي شهد عصر فتوحات إسلامية وانتصارات كبرى ونهاية إمبراطورية الفرس واندحار إمبراطورية الروم وهما أقوى قوتين على الأرض حينها، أدت تلك الانتصارات والفتوحات إلى حدوث الرضاء وشيوعه في بلاد الإسلام، وكان عمر رضي الله عنه يحجر على المسلمين أن يتوسعوا في فتوحاتهم في بلاد العجم خوفاً عليهم من العجم والاختلاط بهم حتى أشار عليه الأحنف بن قيس بأن مصلحة الإسلام تقضي توسعهم في الفتوحات والانفتاح على العالم كله، فاستحسن عمر رضي الله عنه ذلك الرأي، ولكنه قصر حظره على المهاجرين المدينة المنورة إلا الأوائل فأصدر أوامره ألا يغادر أيَّ من أعلام قريش من المهاجرين المدينة المنورة إلا بإذن وأجل محدد. (1)

وكان الصحابي من المهاجرين يأتيه يستأذن في الخروج من المدينة إلى أي بلد يقول له: «لقد كان لك من غزوك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبلغك، وخير لك من الغزو اليوم ألا ترى الدنيا ولا تراك». (٢)

ثم جاء عثمان رضى الله عنه بعد عمر رضى الله عنه ليلغى هذا الحظر العمري ويسمح

١- تاريخ الطبري يقول الحسن البصري رحمه الله: «كان عمر قد حجر على أعلام قريش من المهاجرين الخروج في البلدان إلا بإذن وأجل».

٢- تاريخ الطبري.

للصحابة القدامي (المهاجر إلن من قريش) بالسفر والخروج إلى بلاد العالم الإسلامي الجديد.

ونعود إلى عهد أبي بكر الصديق رضى الله عنه الخليفة الأول الراشد الذي تولى أمر الأمة الإسلامية بعد وفاة النُّبي صلى الله عليه وسلم وقد ارتدت قبائل العرب في بداية عهده فحاربهم وقاتلهم حثّى استطاع فرض هيبة الدولة الوليدة وإعادتهم إلى حظيرة الإسلام، فأهل الردة هم قِمُوم لم يتمكن الإسلام من قلوبهم وآثروا العصبية الجاهلية على الإسلام وظنوا أن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أصبح قد أزال سلطان قريش فلا رابط يحكمهم ولهم أن يفعلوا بتعاليم الإسلام كما يشاؤون ويحلو لهم، فأسقط بعضهم أركانه وفرائضه فقال بعضهم لا ندفع الزكاة لأنها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس إلا جزية وقد أمرنا الله بدفع الزكاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿خُذْمِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَفَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَتُرْكِيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنٌّ لَمُثَّم وَأَلَّهُ سَمِيمٌ عَلِيكُم ﴾ [التوبة:٢٠٣] وهذا تأويل باطل للآية وفهم خاطئ، ومنهم من قال لانصلى فأسقطوا ركن الصلاة، ومنهم بايعوا نبيًّا كاذباً مثل مسيلمة الكذاب (١)، المهم أن تلك الفوضى التي عمت أرجاء الدولة الإسلامية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم واجهها الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضى الله عنه بكل حزم وشدة وقاتلهم جميعاً باعتبارهم مرتدين واستطاع إعادتهم إلى رشدهم وإلى الإسلام الصحيح، ووضع الخليفة الأول قاعدة سياسية هامة هي عزل هؤلاء المرتدين العائدين للإسلام من المناصب الحيوية والهامة في الدولة، وهو أمر طبيعي تتخذه كل الثورات الحديثة في العالم

فيسا لعبساد الله مسسا لأبسي بكسر وتلك لعمر الله قاصمة الظهر

وقالوا: أطعنا رسول الله ما كان وسطنا أيورثها بكراً إذا مسات بعده انظر: البداية والنهاية لابن كثير.

١- ادعى البعض النبوة مثل مسيلمة الكذاب وطليحة بن خويلد الأسدي وسجاح وغيرهم وذلك في أول عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ووجدوا لهم أتباعاً من عشريتهم الذين اتبعوهم عصبية وقال أحد المرتدين: «والله لنبي من بني أسد أحب إليَّ من نبي من بني هاشم وقد مات محمد وهذا طليحة فاتبعوه».

من عزل رموز أي نظام قديم بائد فاسد، وهو ما نعرفه اليوم بقانون عزل الفلول.

وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يستعين بأحد من أصحاب الردة في حروبه أيضاً حتى مات. (١)

ثم جاء عمر رضي الله عنه بعده فتخلى عن سياسة الحذر التي انتهجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وسمح لأصحاب الردة بالمشاركة في نواحي الحياة السياسية والعسكرية للدولة الإسلامية فاستعمل أصحاب الردة في المناصب ولكن لا يطمعهم في الرياسة أي يستعملهم موظفين وليسوا رؤساء أو قادة.

ونرى الأمر يتكرر الآن في البلاد العربية التي تشهد ثورات شعبية أو ما يعرف بالربيع العربي، دعوات البعض بالسياح لرجال الأنظمة البائدة التي ثار الشعب عليها بالبقاء في مناصبها وهم يُعرفون إعلاميًّا بـ «الفلول»، وذلك في مقابل دعوات أخرى للثوار بعزل هؤلاء الفلول لفترات زمنية قد تصل إلى عشر سنوات من العزل السياسي وعزلهم من مناصبهم الحالية وعدم تمتعهم بالحقوق السياسية جراء ما فعلوه في بلدانهم من فساد سياسي واقتصادي وشعبى وهذا هو الرأي الأرجح والصواب.

المهم أن عمر رضي الله عنه بعد سنوات من العزل السياسي والعسكري لأصحاب الردة سمح لهم بالمشاركة عن حذر دون تولي المناصب القيادية، ثم جاء الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه وقد مضت سنوات طويلة من الحظر لهم، فألغاه وسمح لهم بالمشاركة الكاملة في نواحي الحياة السياسية والعسكرية في الدولة وهذا أمر طبيعي، فلكل خليفة أو رئيس سياسته وزمانه ومنهجه.

ولكن من يدرس الفتنة الكبرى التي حدثت في أواخر عهد عثمان رضي الله عنه يشاهد أن عناصر من القبائل التي ارتدت عن الإسلام أيام الردة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه قد شاركت بفاعلية في إحداث الفتنة الكبرى التي أدت إلى مقتل عثمان رضي الله عنه نفسه، ومن أمثلة ذلك قبيلة «السكون» كانت في البداية مع زياد بن لبيد البياضي على

١ - تاريخ الطبري.

بني عمرو بن معاوية وهم من مرتدة حضرموت ثم ينضمون إلى بني عمرو ضد زياد، وكذلك نجد سودان بن حمران السكوني وقتير بن خلان السكوني وهم من القوم الذين خرجوا من مصر وشاركوا في قتل عثمان رضى الله عنه. (١)

ومن أصحاب الردة الذين شاركوا في الفتنة الكبرى قبيلة «مذحج» (٢) ومنها خرج مالك بن الحارث الأشتر النخعي أحد قادة الفتنة. (٣)

ومن أسباب ظهور السبئية كعقيدة ومذهب في المجتمع المسلم هو حقد اليهود على الإسلام ونبي الإسلام صلوات ربي وسلامه عليه وكذلك انتهاء ممالك كبرى كالفُرس والروم على يد الدولة الإسلامية الأولى، وهذا ما دعى بعض الفرس بزعامة أبي لؤلؤة المجوسي من تدبير مؤامرة قتل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ظنًا منه أنه بقتل عمر رضي الله عنه سيقضي أو ينتقم من الإسلام والمسلمين، وكان مقتل عمر واستشهاده هو كسر باب الفتنة الذي كان مغلقاً ومنذ كسر عنوة لم يغلق حتى الآن.

نعود لليهود الحاقدين على الإسلام وأهله بعد أن تحقق للمسلمين في سنوات قليلة فتوحات وانتصارات باهرة وظهورهم كأمة جديدة أزاحت آمال اليهود في استعادة مجدهم الزائل وهم ينتظرون مسيحهم الموعود آخر الزمان ويريدون السيطرة على العالم وحكمه بأي وسيلة.

١ - تاريخ الطبري.

٢- قبيلة مذحج كان عليها أيام الردة مدعى النبوة «الأسود العنسى» .

٣- انظر العواصم من القواصم، أبو بكر ابن العربي.

وَلَتَجِدَنَ أَقْرِبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ عَامَوا لِلَّيْرِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَكَرَى ۚ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَكَانًا وَأَنَّهُمْ لَايَسْتَكِيْرُونَ ﴾ [المائدة: ٨٦].

وأدى نقضهم للعهود مع رسول صلى الله عليه وسلم إلى طردهم من المدينة المنورة وقتلهم أيضاً إلى ازدياد الحقد على الإسلام فأحد زعماء اليهود وقادة الفتنة والتأليب والمؤامرات على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن خذل الله قومه والمشركين في غزوة الأحزاب وقد حكم عليه بالقتل ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقدم للقتل مع قبيلة بني قريظة اليهودية الناقضة للعهد يقول: «أما والله ما لمت نفسي لعدواتك ولكن من يخذل الله يخذل». (١)

في العهد النبوي اتبع اليهود المقيمون في المدينة سياسة إثارة الفتن بين المسلمين وخاصة الأوس والخزرج الـ «الأنصار» وأشاعوا سياسة النفاق في المدينة حتى ظهرت طائفة المنافقين الذين هم أشد خطراً على المسلمين والإسلام من المشركين.

ودعا أحبار اليهود أتباعهم إلى اتباع تلك السياسة مع المسلمين من النفاق الذي هو إظهار الإسلام وإخفاء الكفر أو الإيهان بالإسلام زمناً ثم الردة قال تعالى: ﴿ وَإِذَا لَقُواْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ اللّهُ اللّ

قال ابن إسحاق في السيرة: ونصبت عند ذلك أحبار اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم العداوة بغياً وحسداً، وأضاف إليهم رجال من الأوس والخزرج فكانوا أهل نفاق ركان هواهم مع يهود..».

وهم المعنيون بقوله تعالى في الآية السابقة ﴿شَيَطِينِهِم ﴾ وكبراؤهم ورؤساؤهم من أحبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين.

واتبع اليهود في المدينة سياسة التشكيك حيث أمروا أتابعهم من المنافقين وغيرهم أن يدخلوا في الإسلام بالنهار ثم الكفر به في المساء وقد فضح الله أمرهم في كتابه العزيز حيث قال:

١ - السيرة النبوية لابن هشام.

## ﴿ وَقَالَت ظَآمِهَ مُّ مِن أَهْلِ ٱلْكِتَنْبِ ءَامِنُواْ بِالَّذِيّ أَنْزِلَ عَلَى اللَّبِينَ وَالْمُواْ وَجَهُ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ عَلَى اللَّبِينَ وَالْمُواْ وَجَهُ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ عَلَى اللَّبِينَ وَالْمُواْ وَجَهُ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوا

فكانوا يصلون صلاة الصبح خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعلنون ردتهم عن الإسلام آخر النهار كي يظن أهل الإسلام أنه قد تبين لهم الحق من كون الإسلام ليس دين الحق فيرتد البعض من المسلمين.

كل هذه الأسباب وغيرها دعت اليهود إلى اتباع سياسة أخرى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم من معاداة الإسلام باختراقه بطائفة السبئية.

وقد زاد تأثيرهم ووجودهم في زمن عثمان رضي الله عنه وأدى ذلك إلى تغولهم في مفاصل الدولة الإسلامية وعدم تمكن الإمام على رضي الله عنه من القضاء عليهم ثم ادعاؤهم أنهم أنصاره واشتراكهم معه في قتال أهل الشام ومعاوية وكذلك قتال طلحة والزبير ومن معهم في موقعة الجمل.

ولم تنته مؤامرة اليهود على الإسلام فهازالت السبئية تعمل حسب السياسة التي رسمها مؤسسها ابن السوداء عبدالله الله بن سبأ حتى اليوم.

# عقيدة السبئية

#### ١- الوصية والرجعة؛

لكل طائفة أو جماعة عقيدة تعتقدها وتؤمن بها والسبئية بهم أتباع عبدالله بن سبأ الذي أحدث القول برجعة الإمام علي بن أبي طالب إلى الدنيا بعد موته وبرجعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأول مكان أظهر فيه ابن سبأ مقالته بالرجعة كان في مصر، فكان يقول «العجب عمن يزعم أن عيسى يرجع ويكذب برجوع محمد، وقد قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّ النَّهِ عَنْ يَرْحَمُ لَا الله عَزْ وَجَلَ : ﴿ إِنَّ النَّهِ عَنْ يَرْحَمُ لَا أَدُكُ إِلَى مَعَادٍ ﴾ [القصص: ٥٥].

فمحمد أحق بالرجوع من عيسي. فقبل ذلك القول منه الناس وتكلموا فيه. (١)

ومن ضلالات ابن سبأ القول بالوصية فهو أول من قال بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وأنه خليفة على أمته من بعده بالنص, (٢)

وكان ابن سبأ أول من أظهر البراءة من أعداء علي رضي الله عنه وحكم على مخالفيه بالكفر.

وفي هذا يقول النوبختي وهو من مؤرخي الشيعة في كتابه فرق الشيعة:

"وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب على عليه السلام أن عبدالله بن سبأ كان يهوديًا فأسلم ووالى عليًا عليه السلام وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون وصى بعد موسى على نبينا وآله وعليه السلام بالغلو، فقال في إسلامه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في على عليه السلام بمثل ذلك وهو أول من شهر القول بفرض إمامة على عليه السلام، وأظهر البراءة من أعدائه، وكاشف مخالفيه.

وأضاف: «فمن هنا قال من خالف الشيعة إن أصل الرفض مأخوذ من اليهود» (٣).

١ - انظر تاريخ دمشق لابن عساكر، وتاريخ الطبري.

٢- تنقيح المقال «للماقاني».

٣- انظر فرق الشيعة للنوبختي ص٤٤، ورجال الكشي وتنقيح المقال في أحوال الرجال للمامقاني.

وفكرة الوصية التي اعتمد عليها صدافه سبأ قد ذكرت في العهد القديم في إصحاح رقم ١٨ من سفر «التثنية» حيث فيه أنه لم يخل الزمان أبداً من نبي يخلف موسى ومن نه عه و لكل نبي خليفة إلى جانبه يعيش أثناء حياته.

وذكر النوبختي أن عبدالله بن سبأ كان عمن أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم وقال: إن عليًّا عليه السلام أمر بذلك.

وذكر الكشي أن عبدالله بن سبأ أول من ادعى النبوة من فرق الشيعة الغلاة فقال في كتابه فرق الشيعة:

احدثني أبي عن أبي جعفر أن عبدالله بن سبأ كان يدعي النبوة وزعم أن أمير المؤمنين على عليه السلام هو الله، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيراً.

فبلغ ذلك أمير المؤمنين فدعاه وسأله، فأقر بذلك وقال: نعم أنت هو، وقد كان ألقى في روعى أنك أنت الله وأني نبي.

فقال له أمير المؤمنين: ويلك قد سخر منك الشيطان فارجع عن هذا ثكلتك أمك، وتب.

فأبى -أي ابن سبأ- فحبسه واستتابه ثلاثة أيام فلم يتب فأحرقه بالنار، والصواب أنه نفاه إلى المدائن بعد أن شفع له البعض، قال الإمام على: إن الشيطان استهواه.

فكان يأتيه ويلقي في روعه ذلك. وروى الكشي بسنده أيضا عن محمد بن قولويه قال حدثني سعد بن عبد الله قال حدثني يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال سمعت أبا عبد الله يقول وهو يحدث أصحابه بحديث عبد الله ابن سبأ وما ادعى من الربوبية في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقال: «إنه لما ادعى ذلك استتابه أمير المؤمنين فأبى أن يتوب وأحرقه بالنار».

وقد رفض ابن سبأ خبر موت الإمام على رضى الله عنه فقال لمن جاءه بالنعى:

اكذبت يا عدو الله لو جنتنا - والله - بدماغه ضربةً فأقمت على قتله سبعين عدلا ما صدقناك ولعلمنا أنه لم يمت ولم يقتل وأنه لا يموت حتى يسوق العرب بعصاه ويملك

الأرض...الخ» (١)، ونقل النوبختي في فرق الشيعة مقالة السبئية وهي: «أن عليا لم يقتل ولم يمت ولا يقتل ولا يموت حتى يسوق العرب بعصاه ويملأ الأرض عدلا وقسطا كها ملئت ظلها وجورا».

كذلك ذكر ابن سبأ اليهودي أن عليًا رضي الله عنه هو دابة الأرض وأنه هو الذي -نستغفر الله- خلق الحلق وبسط الرزق.

قال ابن عساكر: روى الصادق عن آبائه الطاهرين عن جابر قال: «لما بويع علي رضي الله عنه خطب الناس فقام إليه عبد الله بن سبأ فقال له: «أنت دابة الأرض».

فقال له: «اتق الله».

فقال له: «أنت الملك».

فقال له: «اتق الله».

فقال له: «أنت خلقت الخلق وبسطت الرزق"فأمر بقتله فاجتمعت الرافضة فقالت: «دعه وانفه إلى ساباط المدائن..» (٢).

## ٢- ادعاء السبنية أنهم لا يموتون،

قالت السبئية: إنهم لا يموتون وإنها يطيرون بعد مماتهم وسموا بـ (الطيارة) يقول طاهر المقدسي في كتابه البدء والتاريخ:

«وأما السبئية فإنهم يقال لهم الطيارة يزعمون أنهم لا يموتون وإنها موتهم طيران نفوسهم في الغلس.».

يقول الطوسي: وهو أحد الأثمة الأثبات عند الشيعة في ترجمة نصر بن صباح يكنى أبا القاسم من أهل بلخ - وبلخ في أفغانستان - لقي جلة من كان في عصره من المشايخ والعلماء، وروى عنهم إلا أنه قيل كان من (الطيارة) غال.

١ - انظر المقالات والفرق سعد بن عبدالله الأشعري القمي وفرق الشيعة- النوبختي - وهو من مؤرخي الشيعة الإمامية.

٢- تاريخ دمشق لابن عساكر.

وكذلك قال قوم من السبئية بانتقال روح القدس في الأثمة وقالوا (بتناسخ الأرواح)، يقول ابن طاهر المقدسي: «ومن الطيارة (أي السبئية) قوم يزعمون أن روح القدس كانت في النبي كما كانت في عيسى ثم انتقلت إلى عليّ ثم إلى الحسن ثم إلى الحسين ثم كذلك في الأثمة، وعامة هؤلاء يقولون بالتناسخ والرجعة» . (١)

وقالت السبئية: «هدينا لوحي ضل عنه الناس وعلم خفي عنهم».

وقالوا: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم تسعة أعشار الوحي» ، ولقد رد على مقالتهم هذه أحد أثمة أهل البيت وهو الحسن بن محمد ابن الحنفية في رسالته التي سهاها بـ (الإرجاء) والتي رواها عنه الرجال الثقات عندالشيعة فيقول: و"من قول هذه السبئية: «هُدينا لوحي ضِل عنه الناس، وعلم خفي عنهم».

وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم تسعة أعشار الوحي، ولو كتم صلى الله عليه وسلم وآله شيئا مما أنزل الله عليه لكتم شأن امرأة زيد، وقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهِ عَلَيه لِكَتْمُ شَأَنَ امرأة زيد، وقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهِ عَلَيه لِكَتْمُ شَأَلُو اللَّهِ عَلَيْهُ مَرْضَاتَ أَزّونَجِكُ وَأَقَهُ عَفُورٌ رَجِيمٌ ﴾ [التحريم: ٥] ، وقال الحافظ الجوزجاني (ت٥٩هـ) عن ابن سبأ: ﴿ زعم أن القرآن جزء من تسعة أجزاء وعلمه عند على فنهاه على بعدما هم به » .

ومن ضلالات السبئية أنهم يقولون إن عليًّا في السحاب، وأن الرعد صوته، والبرق الموطه، ومن سمع من هؤلاء صوت الرعد قال: عليك السلام يا أمير المؤمنين. (٢)

وعقب الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد في مقالات الإسلاميين على هذا المعتقد بقوله: «ولا زلت أرى أطفال القاهرة يجرون وقت هطول الأمطار، ويصيحون في جريهم (يا بركة على زَوِّدُ)» .(٣)

ولقد واجه الإمام علي رضي الله عنه هؤلاء الغلاة الخارجين على الملة من السبئية وغيرهم بعد أن ناظرهم وناقشهم كها سيأتي ذكره حتى إنه أحرق بعضهم.

١ - انظر البدء والتاريخ، ابن طاهر المقدسي.

٢- ميزان الاعتدال. الحوزجاني.

٣- انظر الفرق بين الفرق وشرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد .

فحين أعلن ابن سبأ إسلامه وأخذ يظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويكسب قلوب فريق من الناس إليه أخذ يتقرب من علي بن أبي طالب ويظهر محبته له فلما اطمأن لذلك أخذ يكذب ويفتري على علي بن أبي طالب نفسه الكذب، قال عامر الشعبي – وهو أحد كبار التابعين توفي (١٠٣هـ): «أول من كذب عبد الله بن سبأ وكان ابن السوداء يكذب على الله ورسوله وكان علي يقول: ما لي ولهذا الحميت الأسود؛ (والحميت هو المتين من كل شيء). (١)

وروى ابن عساكر أيضا أنه لما بلغ علي بن أبي طالب أن ابن السوداء ينتقص أبا بكر وعمر دعا به، ودعا بالسيف وهمّ بقتله، فشفع فيه أناس فقال: «والله لا يساكنني في بلد أنا فيه»، فسيره إلى المدائن .

#### ٣- ادعاء السبئية بألوهية الإمام على رضي الله عنه:

قال ابن عساكر في تاريخه: روى الصادق - وهو أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق ولد سنة ٨٣ه في المدينة المنورة وتوفي فيها سنة ١٤٨ه م وهو الإمام السادس المعصوم عند الشيعة - روى عن آباته الطاهرين عن جابر قال: لما بويع علي رضي الله عنه خطب الناس فقام إليه عبد الله بن سبأ فقال له: «أنت دابة الأرض» فقال له: «اتق الله» ، فقال له: «أنت خلقت الخلق وبسطت الرزق» فأمر بقتله فاجتمعت الرافضة فقالت: «دعه وانفه إلى ساباط المدائن فإنك إن قتلته بالمدينة - يعني الكوفة - خرج أصحابه علينا وشيعته.

فنفاه إلى ساباط المدائن فئم القرامطة والرافضة - أي كانت بعد ذلك ويجهود ابن سبأ مركزا يجتمعون فيه قال - أي جابر - ثم قامت إليه طائفة وهم السبئية وكانوا أحد عشر رجلا.

فقال: «ارجعواً فإني علي بن أبي طالب مشهور وأمي مشهورة وأنا ابن عم محمد صلى الله عليه وسلم».

۱ - انظر تاریخ دمشق.

فقالوا: «لا نرجع دع داعيك»، فأحرقهم في النار وقبورهم في صحراء أحد عشر مشهورة.

فقال: «من بقي عمن لم يكشف رأسه منهم علينا أنه إله»، واحتجوا بقول ابن عباس لا يعذب بالنار إلا خالقها.

وكان من أتباع عبدالله بن سبأ رجل يقال له رشيد الهجري صرح بمعتقده أمام عامر الشعبي قال الشعبي: «دخلت عليه يوما فقال: خرجت حاجا فقلت: لأعهدن بأمير المؤمنين عهدا فأتيت بيت على عليه السلام فقلت لإنسان: «استأذن لي على أمير المؤمنين».

قال: ﴿ أُولِيس قد مات؟ "

قلت: «قد مات فيكم والله إنه ليتنفس الآن تنفس الحي"

فقال: (أما إذ عرفت سر آل محمد فادخل"

قال: «فدخلت على أمير المؤمنين وأنبأني بأشياء تكون "فقال له الشعبي: «إن كنت كاذبا فلعنك الله"

وبلغ الخبر زيادا فبعث إلى رشيد الهجري فقطع لسانه وصلبه على باب دار عمرو بن حريثًا (١) .

وكذلك ذكر الحافظ الذهبي هذا الخبر في تذكرة الحفاظ: «فقلت لإنسان: «استأذن لي على سيد المرسلين»، فقال: «هو نائم وهو يظن أني أعني الحسن»، فقلت: «لست أعني الحسن إنها أعني أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين»، قال: «أوليس قد مات؟ "فقلت: «أما والله إنه ليتنفس الآن بنفس حي ويعرف من الدثار الثقيل».

ولذلك كان عامر الشعبي يقول: «ما كُذّب على أحد في هذه الأمة ما كذب على علي؟ رضى الله عنه.

١ - انظر المجروحين لابن السبتي.

ورشيد هذا قال عنه ابن حبان: كان يؤمن بالرجعة. (١)

وتصدى أهل بيت النبوة لعبد الله بن سبأ كها تصدى له أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فكذبوه وتبرؤوا من مقالاته وضلاله. فقد روى الكشي بسنده عن محمد بن قولويه قال حدثني سعد بن عبد الله قال: حدثنا يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب الأزدي عن أبان بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «لعن الله عبد الله بن سبأ إنه ادعى الربوبية في أمير المؤمنين وكان والله أمير المؤمنين عبد الله طائعا، الويل لمن كذب علينا وإن قوما يقولون فينا ما لا نقول في أنفسنا نبرأ إلى الله منهم» (٢)

وروى الكشي بسنده أيضا عن هشام بن سالم عن أبي حمزة الثمالي قال قال علي بن الحسين: «لعن الله من كذب علينا إني ذكرت عبد الله بن سبأ فقامت كل شعرة في جسدي لقد ادعى أمرا عظيها ماله لعنه الله كان علي عبدا لله صالحا، أخا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نال الكرامة من الله إلا بطاعته لله ولرسوله، وما نال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرامة إلا بطاعة الله».

# حرق علي رضي الله أتباع ابن سبأ:

وقد جاء ذكر حرقه لبعض أتباع ابن سبأ لادعائهم أنه إله ففي صحيح البخاري في كتاب الجهاد، باب لا يعذب بعذاب الله بسنده إلى عكرمة أن عليا رضي الله عنه حرق قوما فبلغ ابن عباس فقال: «لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تعذبوا بعذاب الله» ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه».

وروى البخاري في صحيحه في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم بسنده إلى عكرمة نحوه وفيه قال: (أي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم).

١- تذكرة الحفاظ.

٢- انظر رجال الكشي.

ورواه كذلك أبو داود في سننه في كتاب الحدود / باب الحكم فيمن ارتد الحديث الأول بسنده إلى عكرمة بفلظ آخر وفي آخره فبلغ ذلك عليا فقال: «ويح ابن عباس "ورواه كذلك النسائي في سننه نحوه، ورواه الترمذي في الجامع في كتاب الحدود / باب ما جاء في المرتد وفي آخره، فبلغ ذلك عليا فقال: «صدق ابن عباس»، قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد.

وأيضاً روى البخاري أيضا في صحيحه في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم بسنده إلى عكرمة نحوه، وفيه قال: ﴿ أَيْ علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم ؟ .

وروى الطبراني في المعجم الأوسط من طريق سويد بن غفلة «أن عليا بلغه أن قوما ارتدوا عن الإسلام فبعث إليهم فأطعمهم ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا، فحفر حفيرة ثم أتى بهم فضرب أعناقهم ورماهم فيها ثم ألقى عليهم الحطب فأحرقهم ثم قال: «صدق الله ورسوله..».

وجاء في فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني:

وفي حديث أبي طاهر المخلص من طريق عبد الله بن شريك العامري عن أبيه قال: قيل لعلي: «إن هنا قوما على باب المسجد يدعون أنك ربهم "فدعاهم فقال لهم: «ويلكم ما تقولون؟» قالوا: «أنت ربنا وخالقنا ورازقنا» ، فقال: «ويلكم إنها أنا عبد مثلكم آكل الطعام كها تأكلون وأشرب كها تشربون، إن أطعت الله أثابني إن شاء وإن عصيته خشيت أن يعذبني فاتقوا الله وارجعوا» فأبوا، فلها كان الغد غدوا عليه فجاء قنبر (غلام علي) فقال: «قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام» ، فقال: «أدخلهم» فقالوا كذلك فلها كان الثالث قال: «لئن قلتم ذلك الأقتلنكم بأخبث قتلة» فأبوا إلا ذلك، فقال: «يا قنبر اثنني بفعلة معهم مرورهم فخذ لهم أخدودا بين باب المسجد والقصر» ، وقال: «احفروا فأبعدوا في الأرض "وجاء بالحطب فطرحه بالنار في الأخدود وقال: «إني طارحكم فيها أو ترجعوا»، فأبوا أن يرجعوا فقلف بهم حتى إذا احترقوا قال:

إني إذا رأيت أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا

وقال ابن حجر: هذا سُند حسن.

إضافة إلى هذه الروايات، فقد روى الكليني في كتابه الكافي - الذي هر بمنزلة صحيح البخاري عند الشيعة - روى في كتاب الحدود في باب المرتد سنده من طريقين عن أبي عبد الله أنه قال: أتى قوم أمير المؤمنين عليه السلا فقالوا: «السلام عليك يا ربنا"فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفيرة وأميت فيها نارا وحفر حفيرة أخرى إلى جانبها وأفضى ما بينهما فلما لم يتوبوا ألتهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الأخرى نارا حتى ماتوا».

وأخرج ابن أبي شية من طريق قتادة (أن عليا أي بناس من الزط يعبدون وثنا فأحرقهم) وحكم ابن حجر على هذا الحديث بالانقطاع ثم قال: فإن ثبت حمل على قصة أخري شند أخرج ابن أبي شيبة أيضا من طريق أيوب بن النعمان أنه قال: «شهدت عليا في الرحبة فجاءه رجل فقال: «إن هنا أهل بيت لهم وثن في دار يعبدونه» فقام يمشي إلى الدار فأخرجوا بمثال رجل قال فألهب عليهم الدار».

وروى الكشي في كتابه معرفة أخبار الرجال بعد ترجمة عبد الله بن سبأ تحت عنوان (في سبعين رجلا من الزط الذين ادعوا الربوبية في أمير المؤمنين عليه السلام)، بسنده إلى أبي جعفر أنه قال: "إن عليا عليه السلام لما فرغ من قتال أهل البصرة أتاه سبعون رجلا من الزط فسلموا عليه وكلموه بلسانهم فرد عليهم بلسانهم، وقال لهم: "إني لست كها قلتم أنا عبد الله مخلوق».

قال: فأبوا عليه وقالوا له: «أنت أنت هو».

فقال لهم: «لئن لم ترجعوا عما قلتم في وتتوبوا إلى الله تعالى لأقتلنكم»، قال: فأبوا أن يرجعوا أو يتوبوا، فأمر أن يحفر لهم آبار فحفرت ثم خرق بعضها إلى بعض ثم قذفهم فيها ثم طم رؤوسها ثم ألهب النار في بئر منها ليس فيها أحد فدخل الدخان عليهم فاتوا.

ذكر ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: «وروى أبو العباس أحمد بن عبيد بن عمار

الله تفي عن محمد بن سليهان بن حبيب المصيصي المعروف بنوين.

وروى أيضا عن علي بن محمد النوفلي عن مشيخته (أن عليا عليه السلام مر بقوم وهم يأكلون في شهر رمضًان نهارا فقال: «أسفر أم مرضى»، قالوا: «لا ولا واحدة منهما».

قال: «فمن أهل الكتاب أنتم فتعصمكم الذمة والجزية».

قالوا: «لا»، قال: فيا بال الأكل في نهار رمضان، فقاموا إليه فقالوا: «أنت أنت» يومئون إلى ربوبيته، فنزل عليه السلام عن فرسه فللصق خده بالأرض.

وقال: «ويلكم إنها أنا عبد من عبيد الله فاتقوا الله والرجعوا إلى الإسلام» فأبوا فدعاهم مرارا فأقاموا على كفرهم، فنهض إليهم وقال: «شدوهم ورثاقا وعلى بالفعلة والنار والحطب» ثم أمر بحفر بثرين فحفرتا فجعل إحداهما سربا والأخرى مكشوفة وألقى الخطب فدخن عليهم وجعل وألقى الخطب فدخن عليهم وجعلم يهتف بهم ويناشدهم ليرجعوا إلى الإسلام، فأبوا، فأمر بالحطب والنار فألقي عليهم فأحرقوا.

فقال الشاعر:

لترم بي المنية حيث شاءت إذا لم ترمني في الحفرتين إذا ما حشنا حطبا بنار فذاك الموت نقدا غير دين

فلم يبرح عليه السلام حتى صاروا حما.

قال النوبختي في كتابه الشيعة في ترجمة ابن سبأ: «وكان ممن أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم، وقال إن عليا عليه السلام أمره بذلك، فأخذه على فسأله عن قوله هذا فأقر به، فأمر بقتله، فصاح الناس عليه «يا أمير المؤمنين أتقتل رجلا يدعو إلى حبكم أهل البيت وإلى ولايتك، والبراءة من أعدائك"فصيره إلى المدائن».

ووجد عبد الله بن سبأ بعد نفيه مكانا مناسبا لبث أفكاره وضلالاته بعد أن ابتعد من سيف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فأخذ ينظم أتباعه وينشر أفكاره بين جيش الإمام المرابط في المدائن، ولما جاءهم خبر استشهاد على رضي الله عنه كذبه هو وأصحابه، يقول

زحر: «بعثني على على أربعهائة من أهل العراق وأمرنا أن ننزل المدائن رابطة، قال: والله إنا لجلوس عند غروب الشمس على الطريق إذا جاءنا رجل قد أعرق دابته قال فقلنا: «من أين أقبلت؟» قال: «من الكوفة».

فقلنا: «متى خرجت؟» قال: «اليوم»، قلنا: «فها الخبر؟».

قال: «خرج أمير المؤمنين إلى الصلاة صلاة الفجر فابتدره ابن بجرة وابن ملجم فضربه أحدهما ضربة إن الرجل ليعيش مما هو أشد منها، ويموت مما هو أهون منها».

قال: «ثم ذهب» فقال عبد الله بن وهب السبائي ورفع يده إلى السهاء: «الله أكبر، الله أكبر» قال: قلت له: «ما شأنك؟» قال: «لو أخبرنا هذا أنه نظر إلى دماغه قد خرج عرفت أن أمير المؤمنين لا يموت حتى يسوق العرب بعصاه» وفي رواية الجاحظ في البيان والتبيين: «لو جتتمونا بدماغه في مائة صرة لعلمنا أنه لا يموت حتى يذودكم بعصاه». (١)

قال عبد الجبار الهمداني المعتزلي في تثبيت دلائل النبوة عند كلامه عن موقف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه من ابن سبأ والسبئية: «واستتابهم أمير المؤمنين فها تابوا فأحرقهم، وكانوا نفرا يسيرا، ونفى عبد الله بن سبأ عن الكوفة إلى المدائن، فلها قتل أمير المؤمنين عليه السلام قيل لابن سبأ: «قد قتل ومات ودفن، فأين ما كنت تقول من مصيره إلى الشام؟» فقال: «سمعته يقول: لا أموت حتى أركل برجلي من رحاب الكوفة فأستخرج منها السلاح وأصير إلى دمشق فأهدم مسجدها حجرا حجرا، وأفعل وأفعل فلو جئتمونا بدماغه مسرودا لما صدقنا أنه قد مات».

ولما افتضح بهت، وادعى على أمير المؤمنين ما لم يقله، والشيعة الذين يقولون بقوله الآن بالكوفة كثير، وفي سوادها والعراق كله يقولون: «أمير المؤمنين كان راضيا بقوله وبقول الذين حرقهم، وإنها أحرقهم لأنهم أظهروا السر، ثم أحياهم بعد ذلك»، قالوا: «وإلا فقولوا لنا لم مَ عُرق عبد الله بن سبأ؟» قلنا: عبد الله ما أقر عنده بها أقر أولئك، وإنها اتهمه فنفاه، ولو حرقه لما نفع ذلك معكم شيئا، ولقلتم إنها حرقه لأنه أظهر السر».

١ - انظر البيان والتبيان - للحافظ.

## موقف أتباع عبد الله بن سبأ لما سمعوا بمقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب:

أما أتباع ابن سبأ فلم يكتفوا بالتكذيب بل ذهبوا إلى الكوفة معلنين ضلالات معلمهم وقائدهم ابن سبأ.

فقد روى سعد بن عبد الله القمي صاحب المقالات والفرق وهو ثقة عند القوم: «أن السبئية قالوا للذي نعاه: «كذبت يا عدو الله لو جئتنا - والله - بدماغه ضربة فأقمت على قتله سبعين عدلا ما صدقناك ولعلمنا أنه لم يمت ولم يقتل وإنه لا يموت حتى يسوق العرب بعصاه ويملك الأرض».

ثم مضوا من يومهم حتى أناخوا بباب على فاستأذنوا عليه استئذان الواثق بحياته الطامع في الوصول إليه، فقال لهم من حضره من أهله وأصحابه وولده: «سبحان الله، ما علمتم أن أمير المؤمنين قد استشهد؟» قالوا: «إنا لنعلم أنه لم يقتل ولا يموت حتى يسوق العرب بسيفه كها قادهم بحجته وبرهانه وإنه ليسمع النجوى ويعرف تحت الدثار القيل ويلمع في الظلام كها يلمع السيف الصقيل الحسام».

#### ٤- ادعاؤهم بنبوة الإمام على رضى الله عنه:

وادعى السبئية وزعموا أن عليًّا شريك النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة، فلما مات ورث عليًّا النبوة فكان الوحي يأتيه بالرسالة ذكر ذلك عنهم الملطي في كتابه التنبيه والرد.

ونقل البغدادي عن ابن سبأ زعمه أن عليًّا كان نبيًّا (١١).

وذكرنا أن عبد الله بن سبأ كان أول من أظهر الطعن في أبي بكر وعمر وعثمان، والصحابة وتبرأ منهم. (٢)

وبهذا قالت السبئية من بعده ففي الطبقات لابن سعد أن رجلاً كان يأتي إبراهيم النخعي فيتعلم منه، فيسمع قوماً يذكرون أمر علي وعثمان فقال: أنا أتعلم من هذا

١ - الفرق بين الفرق للبغدادي.

٢- المقالات والفرق للقمني وفرق الشيعة للنوبختي.

الرجل وأرى الناس مختلفين في أمر علي وعثمان فسأل إبراهيم النخعي عن ذلك فقال: ما أنا بسبأى و لا مرجئ.

وذكر أيضاً أن رجلاً قال لإبراهيم: على أحبّ إلى من أبي بكر وعمر فقال له إبراهيم، أما أن عليًا لو سمع كلامك لأوجع ظهرك، إذا كنتم تجالسوننا بهذا فلا تجالسونا.

وذكر ابن حجر أن سويد بن غفلة دخل على على في إمارته فقال: إني مررت بنفر يذكرون أبا بكر وعمر، يرون أنك تضمر لهما مثل ذلك، منهم عبدالله بن سبأ – وهو أول من أظهر ذلك – فقال على: ما لى ولهذا الخبيث الأسود، ثم قال: معاذ الله أن أضمر لهما إلا الحسن الجميل، ثم أرسل إلى ابن سبأ فسيره إلى المدائن، ونهض إلى المنبر حتى إذا اجتمع الناس اثنى عليهما خيراً، ثم قال: ألا ولا يبلغني عن أحد يفضلني عليهما إلا جلدته حد المفتري. (١)

وقال ابن تيمية في الفتاوى: إنه روى عن على بأسانيد جيدة أنه قال: لا أوتي بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، وقد طلب ابن سبأ لما بلغه عنه ذلك ليقتله فهرب منه.

وفي الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي أن السبئية كانوا يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قليلاً وينسبونهم إلى الكفر والنفاق ويتبرأون منهم، ولذا سموا أيضاً «بالترئية».

ويروى عن قتادة أنه كان إذا قرأ هذه الآية ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْخٌ فَيَكَبِعُونَ مَا تَشَنَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآةَ ٱلْفِشْنَةِ وَٱبْتِغَآةَ تَأْوِيلِهِ ۚ وَمَا يَمْـلَمُ تَأْوِيلَهُ ۚ إِلَّا ٱللّهُ ۖ وَٱلزَسِحُونَ فِى ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ ۦكُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا ٱوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ ﴾ [آل عمران : ٧].

قال : «إن لم يكونوا الحرورية والسبئية فلا أدري من هم؟!» (٢)

وكان يقول: «... والله إن اليهودية لبدعة، وإن النصرانية لبدعة، وإن الحرورية لبدعة، وأن السبئية لبدعة، ما نزل بهن كتاب ولا سنّهن نبي». (٣)

١ - لسان الميزان لابن حجر.

٢ - تفسير الطبري.

٣- تفسير الطبري. ويقصد اليهودية والنصر انية المبتدعتين.

#### ٥- ادعاؤهم بالحلول والتناسخ؛

وكانت السبئية تؤمن وتعتقد في الحلول والتناسخ، ففي كتاب الفرق بين الفرق «أما السبئية فإنها دخلت في جمل الحلولية لقولها بأن عليًّا صار إلهاً بحلول روح الإله فيه».

ولما قتل علي – رضي الله عنه – زعم عبدالله بن سبأ أنه لم يمت، وأن فيه الجزء الإلهي. كما كان يزعم أن روح الله حل فيه.

وكان فيهم من يزعم أن روح القدس كانت في النبي صلى الله عليه وسلم، كما كانت في عيسى، ثم انتقلت إلى على ثم الحسن ثم إلى الحسين، ثم كذلك في الأثمة». (١)

وذكر الشيخ أبو زهرة: من السبئية من كان يقول: إن الإله حل في علي، ومنهم من يقول: إن الإله قد تجسد فيه. (٢)

وذكر ابن سعد في طبقاته أنه بعد موت على قيل لابنه الحسن: إن ناساً من شيعة أبي الحسن (علي) يزعمون أنه دابة الأرض، وأنه سيبعث قبل يوم القيامة، فقال: كذبوا، ليس أولئك شيعته أولئك أعداؤه، لو علمنا ذلك ما قسمنا ميراثه ولا أنكحنا نساءه.

جاء في رسالة الإرجاء للحسن بن محمد ابن الحنفية عن عقيدة السبئية:

"ومن خصومه هذه السبنية التي أدركنا، إذ يقولون هدينا لوحي ضل عنه الناس وعلم خفي، ويزعمون أن نبي الله كتم تسعة أعشار القرآن، ولو كان نبي الله كاتماً شيئاً مما أنزل الله لكتم شأن امرأة زيد ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي آَنَعُمَ ٱللّهُ عَلَيْهِ وَٱنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱنِّيَ ٱللّهُ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللّهُ مُبْدِيهِ وَيَخْشَى ٱلنّاسَ وَٱللّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَلُهُ فَلَمَا فَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطُرًا زَوَجْكَكُهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزَوْجٍ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا فَضَوْ أَمْنُ أَلَهُ وَعَلَيْهِ اللّهِ مَا اللّهُ مُنْهُ إِذَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزَوْجٍ أَدْعِيآلِهِمْ إِذَا فَضَوْ أَمْنُ أَنْهُ إِنَا اللّهِ مَا اللّهُ مُنْهُ إِلَا حزاب : ٣٧]، وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيْ لِمَ يُحْرِمُ مَا اللّهُ ا

١ - مظهر بن طاهر المقدسي: البدء والتاريخ.

٢- المذاهب الإسلامية، أبو زهرة.

#### ٦- ابن سبأ أول من نادى بمبدأ الرفض؛

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: «وقد ذكر أهل العلم أن مبدأ الرفض إنها كان من الزنديق عبدالله بن سبأن فإنه أظهر الإسلام وأبطن اليهودية وطلب أن يفسد الإسلام كها فعل بولص النصراني في إفساد دين النصارى».

وقال أيضاً: «إن الذي ابتدع الرفض كان يهوديًّا أظهر الإسلام نفاقاً، ودس إلى الجهال دسائس يقدح بها من أصل الإيهان، ولهذا كان الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة».

وقال: وأصل الرفض من المنافقين الزنادقة فإنه ابتدعه ابن سبأ الزنديق، وأظهر الغلو في علي رضي الله عنه بدعوى الإمامة والنص عليه، وادعى العصمة له ولهذا لما كان من مبدأه النفاق قال بعض السلف: حب أبي بكر وعمر إيهان وبغضهما نفاق وحب بني هاشم إيهان وبغضهم نفاق. (١)

وكذلك قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية: إن أصل الرفض إنها أحدثه منافق زنديق قصد دين الإسلام والقدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم كها ذكر العلماء، فإن عبدالله بن سبأ لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبثه، كما فعل بولص بدين النصرانية، فأظهر التنسك ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى سعى في فتنة عثمان وقتله.

ومن المعلوم أن الإمام علي رضي الله عنه علم بغلو ابن سبأ وناقشه ونفاه إلى المدائن وهناك اختفى.

وقد ذكر الشهرستاني في الملل والنحل أن ابن سبأ أول من أظهر القول بالنص في إمامة على رضى الله عنه ومنه تشعب أصناف الغلاة ..

ويقول عن السبئية: وهم أول من قال بالتوقف والغيبة والرجعة وقالت بتناسخ الجزء الإلهي في الأئمة بعد على رضى الله عنه.

وكذلك ذكر المقريزي في خططه من أن ابن سبأ أحدث في زمن علي رضي الله عنه

١ - الفتاوي لابن تيمية.

القول بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي، وأحدث القول برجعته بعد موته إلى الحياة الدنيا.

وكما دلت كتب السنة والشيعة على أن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية بواسطة عبدالله بن سبأ، كما ذكرت كتب المستشر قين، فيقول المستشر ق الألماني يوليوس فلهاوزن: ومنشأ السبأية يرجع إلى زمان علي والحسن وتنسب إلى عبد الله بن سبأ وكما يتضح من اسمه الغريب فإنه كان أيضاً يمنيًا، والواقع أنه من العاصمة صنعاء، ويقال أيضاً إنه كان يهوديًا، وهذا يقود إلى القول بأصل يهودي لفرقة السبأية، والمسلمون يطلقون اليهودي على ما ليس في الواقع. (١)

أما المستشرق المجري أجناس جولد تسيهر، فهو يرى أن فكرة المهدي وعقيدة الرجعة عند الرافضة قد تأثرت بالديانة اليهودية والنصرانية، وأن الغلو في علي إنها صاغه عبدالله ابن سبأ اليهودي، فيقول: إن الفكرة المهدية التي أدت إلى نظرية الإمامة والتي تجلت معالمها في الاعتقاد بالرجعة ينبغي أن نرجعها كلها - كها رأينا - إلى المؤثرات اليهودية والمسيحية، كها أن الإغراق في تأليه على الذي صاغه في مبدأ الأمر عبد الله بن سبأ، حدث ذلك في بيئة سامية عذراء لم تكن قد تسربت إليها بعد الأفكار الآرية. (٢)

١ - انظر الخوارج والشيعة.

٢- انظر العقيدة والشريعة في الإسلام.

# عقيدة السبئية هي عقيدة المسيح الدجال

عبدالله بن سبأ ورجالاته وأتباعه هم أتباع ورجالات الدجال، فأهم من يميز عقيدة الدجال هي السرية والخفاء والغموض، فيظل مكان تواجده سرًّا، مختفيًّا عن الأنظار لا يعرفه ولا يتصل به إلا القليل من البشر من المتنورين، وهو رجل متلون يظهر أول الأمر الإسلام ثم يدعي النبوة ثم الإلوهية، فالمسيح الدجال من بني آدم دلت الأحاديث الصحيحة أنه لا يولد له ولد وهو متجول في الأرض، من المنظرين وهو أعور العين وعينه اليمنى عوراء جاحظة لا تخفي كأنها نخامة في حائط مجصص وعينه اليسرى كأنها كوكب دري معه من كل لسان ومعه صورة الجنة وصورة النار، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفاته تلك في أحاديث كثيرة. (١)

ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير القرآن قول النبي صلى الله عليه وسلم:

"إني خاتم ألف نبي أو أكثر وما بعث نبي يتبع إلا وقد حذر أمته منه - أي الدجال - وإني قد بين لي ما لم يبين لأحد وأنه أعور وأن ربكم ليس بأعور وعينه اليمنى حوراء جاحظة لا تخفي كأنها نخامة في حائط مجصص وعينه اليسرى كأنها كوكب دري، معه من كل لسان ومعه صورة الجنة خضراء يجري فيها الماء وصورة النار سوداء تدخن».

ومكان خروجه آخر الزمان من جهة المشرق وتحديد جهة المشرق جاءت بها الأحاديث أيضاً وهي أرض الفتن وما زالت تعج بها مثل أرض العراق وأرض أفغانستان، وقد جاءت الأحاديث أنه يخرج من أصفهان ومن خلة بين الشام والعراق وأيضاً من الكوفة ومن خراسان وهذه الأماكن تعج بأتباع الدجال من السبئية قديهاً وحديثاً.

والأهم أن الدجال لا يخرج إلا وقد ذهل الناس عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم:

١- يمكن الرجوع إليها في كتابنا عشرة ينتظرها العالم، ففيه المزيد والمفيد عن ذلك، الناشر دار الكتاب العربي.

«لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأثمة ذكره على المنابر». (١) وقال أيضاً: «إنه يخرج من خلة بين الشام والعراق فيعيث يميناً وشهالاً، يا عباد الله أيها الناس فاثبتوا». (٢)

والأحاديث كثيرة في ذلك وكلها تعني أن خروجات الدجال كثيرة ومتعددة ولهذا ظن البعض أنه يخرج باشكال وشخصيات مختلفة على مر التاريخ البشري.

ونحن نرى أن عبدالله بن سبأ أحد الدجاجلة الصغار أتباع الدجال، ولهذا سار على نهجه وعقيدته فقد ادعى الإسلام في بداية ظهوره ثم أعلن إيهانه بعقيدة الرجعة والوصية وادعى النبوة واختفى في نهاية الأمر لا يعرف ما مصيره، فهو غامض منذ البداية غموض الدجال ورجالاته المقربون الذين يظهرون على فترات متفاوتة من الزمان.

فقد أسس ابن سبأ حركة وصياغة فكرية أحدثت انقسامات في الدولة الإسلامية وأسست فرقاً ومعتقدات مختلفة هدفها إثارت الفتن وإحداث الاضطرابات وكان هدفها الأول شغل المسلمين عن الجهاد في سبيل الله وإفساد عقيدتهم حيث إن الكثير من زعهاء السبئية ادعوا النبوة والإلوهية وكان هدفهم الخفي السري هو الدعوة والتمهيد لخروج المسيح الدجال، ولهذا فقد أنكر المحدثون من الكتّاب المسلمين والمستشرقين اخفاء أمر عبدالله بن سبأ وإنكار وجوده وقالوا إنه شخصية وهمية.

والدجال كها هو معروف يخرج عقب فتن متتالية يضعها رجالاته تمهيداً لخروجه آخرها فتنة الدهيهاء وهي التي يتمنى الناس فيها خروج الدجال من شدتها.

عن عمير بن هانئ العنسي قال: سمعت عبدالله بن عمر يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قعوداً فذكر الفتن فأكثر ذكرها في ذكر فتنة الأحلاس فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟

قال: هي فتنة هرب وحرب، ثم فتنة السراء دخلها أو دخنها من تحت قدمي رجل

١ - انظر نهاية البداية والنهاية لابن كثير.

٢-- صحيح الجامع للألباني.

من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، إنها أوليائي المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كورُك على ضلع، ثم فتنة الدهيهاء لا تدع أحداً من هذه الأمة إلا لطمته لطمة فإذا قيل انقطعت تمادت يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً حتى يصير الناس إلى فسطاطين فسطاط إيهان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيهان فيه إذا كان ذالكم فانتظروا الدجال من اليوم أو غد. (١)

وفي تلك الفتنة الدهماء التي هي الغوغاء وهي ثورات بلا قيادة ولا إمام، وفي هذه الحالة يتمنى الناس خروج الدجال لقيادتهم.

قال صلى الله عليه وسلم: «ليأتين على أمتي زمان ينسون فيه الدجال، قلت: يا رسول الله بأبي وأمي، مم ذاك» .

قال: عما يلقون من العناء أو الضناء ، (٢)

ولاشك أننا في عالمنا العربي نعيش فتنة الدهيهاء وهي تلك الثورات الشعبية التي ليس لها إمام أو قائد وقد ضج الناس بها خلفته من فوضى وأزمات اقتصادية.

١ - مسند الإمام أحمد.

٢- انظر السلسلة الصحيحة للألبان.

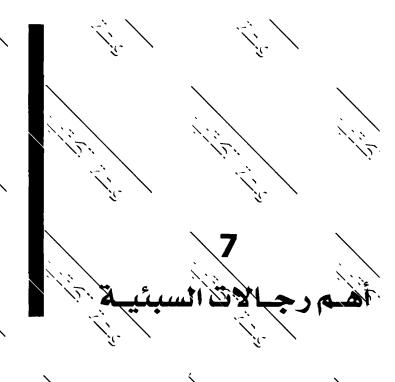

- المحمير بن صابح الجارسي
  - ٣- كنانة بن بشر التجيبي.
    - ٤- رشيد الهجري.
- ٥- أبو النصر محمد السائب الكلبي.
  - ٣- جابر بن يزيد الجعفي.

  - ۸- بیان بی سمعان و جماعیه.
- » عبدالله بن عمرو بن حرب وجماعته.
- ٢٠٠٠ عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر وجماعته.

## أهم رجالات السبئية

لكل طائفة أو جماعة أنصار وأتباع ورجالات، ولأتباع عبدالله بن سبأ الذين عرفوا بالسبئية رجالات حملوا فكره الفاسد الذي ينم عن روح شيطانية قد اقترن به فادعى الإلوهية لغير الله وكذب على الله ورسوله إلى غير ذلك من الضلالات الكفرية التي ذكرها المؤرخون من أهل السنة والشيعة كها ذكرنا.

وكل من يدعو بدعوة السبئية القدامى فهو منهم، وما زالت تظهر منهم جماعات وأفراد على مر الزمان .

ومن أهم رجالات السبئية في عصر ابن سبأ:

#### ١- عمير بن ضابئ الحارثي:

ذكر المالقي في التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان سبب انضهام عمير بن ضابئ للسبئية فقال: فكذلك صار عمير بن ضابئ سبئياً، والسبئية قوم يسبون عثمان رضي رضى الله عنه وينسبون إلى عبدالله بن سبأ.

وذكر الزركلي في الأعلام أن عمير بن ضابئ البرجمي الحنظلي من تيم ساعر ومن سكان الكوفة.

وكان سبب انضهام عمير بن ضابئ إلى السبئية هو أن الخليفة عثمان رضي عنه قد سجن أبيه ضابئ بن الحارث حتى مات في السجن، فكان انضهامه إليهم للانتقام من الخليفة. (١)

وذكر الطبري في تاريخه أن عميراً كان أحد النفر الذين أمر الخليفة عثمان رضي الله عنه بتسييرهم من الكوفة وإلحاقهم إلى الشام عند معاوية نتيجة لما أحدثوه مع والي الكوفة سعيد بن العاص من فتنة، أدت إلى أن أهل الكوفة يكتبون إلى الخليفة في أمرهم، ولم يجد عثمان بدًّا من نفيهم إلى معاوية بن أبي سفيان والى الشام وكتب له: إن أهل الكوفة قد

١ - انظر تاريخ الطبري والكامل لابن الأثير.

أخرجوا إليك نفراً خلقوا للفتنة، فرعهم وقم عليهم، فإن آنست منهم رشداً فاقبل منهم وإن أعيوك فارددهم عليهم...» .

وقد شارك عمير بن ضابئ في قتل الخليفة عثمان رضي الله عنه فقد روى أنه ركب هو وزميله في السبئية كميل بن زياد إلى المدينة القتل عثمان لكنه نكل عنه وجسر صاحبه كما ذكر ذلك الطبري في تاريخه.

وذكر الطبري أيضاً في خبر آخر أن عميراً أقبل على عثمان بعدما قتل وهو موضوع على باب، فنزا عليه وكسر ضلعاً من أضلاعه وهو يقول: سجنت ضابتًا - يقصد والده - حتى مات في السجن.

وكان مقتل عمير بن ضابئ على يد الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، فقد ذكر الطبري أن الحجاج حين قدم الكوفة واليا خطب الناس فهدد وتوعد وأمرهم أن يلحقوا بجيش «المهلب» الذي كان قد بعثه لقتال الخوارج، فلما كان اليوم الثالث قام إليه عمير بن ضابئ فقال: أصلح الله الأمير أنا في هذا البعث وأنا شيخ كبير عليل، وهذا بني وهو أشب مني.

قال له الحجاج: ومن أنت؟

قال: عمير بن ضابئ التميمي.

قال: أسمعت كلامنا بالأمس؟

قال: نعم.

قال: ألست الذي غزا أمير المؤمنين عثمان؟

قال: بلي.

قال الحجاج له: وما حملك على ذلك؟

قال: كان حبس أبي وكان شيخاً كبيراً.

قال: أوليس يِقول:

هممت ولم أفعل وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله

إني لأحسب في قتلك صلاح المصريين، قم إليه يا حرسي فاضرب عنقه.

فقام إليه رجل فضرب عنقه وأنهب ماله.

وقال إن ابن سعيد قال للحجاج الثقفي: أتعرف هذا؟

قال الحجاج: لا.

قال: هذا أحد قتلة عثمان.

فقال الحجاج: يا عدو الله أفلا إلى أمير المؤمنين بعثت بديلاً.

ثم أمر بضرب عنقه وكان مقتله عام ٨٥هـ.

#### ٢- المغيرة بن سعيد،

من غلاة السبئية الكبار قال عنه الذهبي في تذكرة الحفاظ: هو عبدالله المغيرة بن سعيد البجلي الكوفي، كان يعتقد بألوهية على بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد سأله الأعمش: أكان على يحيى الموتى؟

فقال: أي والذي نفسي بيده لو شاء أحيا عادا وثمود.

وذكر ابن حبان في كتابه المجروحين أن الأعمش قال:

بلغني عن المغيرة بن سعيد وما يقول، فأتيته فقلت له: أكان علي بن أبي طالب يقدر أن يحى إنساناً.

فقال: والذي خلق الحبة وبرأ النسمة لقد كان قادراً على أن يحيي ما بينك وبيني إلى آدم. وكان المغيرة مع ادعائه الإلهية لعلي بن أبي طالب كان يسب ويشتم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلعنهم ويكفرهم.

فقد ذكر الشهرستاني في الملل والنحل وابن حزم في الفصل في الفرق غلو المغيرة في الإمام علي وادعاءه الإلهية فيه وكذلك سبه للصحابة وأنه إذا مر على أبي بكر وعمر يلعنهها. (عياذاً بالله)

وكان المغيرة يضع الحديث النبوي، وقد ذكره ابن حبان في كتابه المجروحين.

ووضعه ضمن الزنادقة الذين يعتقدون الزندقة والكفر ولايؤمنون بالله واليوم الآخر كانوا يدخلون المدن ويتشبهون بأهل العلم ويضعون الحديث على العلماء.

ومن آثاره خلف فرقة نسبت إليه عرفوا باسم «المغيرية» قالوا بنبوته وكان لهم عدد ضخم بالكوفة كها ذكرهم ابن حزم في الفصل بين الفرق.

ومن أقوال المغيرة كما جاء في الملل والنحل للشهرستاني أنه قال في قوله تعالى: ﴿ كَمَثَلِ الشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلإِنسَنِ ٱصَحُفُرْ فَلَمَّاكَفُرَ قَالَ إِنِّ بَرِىٓ ۗ مِنْكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الحشر: ١٦] إن الآية نزلت في عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

وذكر الزركلي في الأعلام أن المغيرة كان يقول بتأليه الإمام علي رضي الله عنه وتكفير أبي بكر وعمر وسائر الصحابة إلا من ثبت مع الإمام على رضي الله عنه.

وكان يقول في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْمَدُلِواَ الْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى الْقُرُونَ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمَنْكِرِ وَالْبَغِيُّ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٩٠] نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين، فقال إن الله يأمر بالعدل يقصد: علي، والإحسان يقصد فاطمة وإيتاء ذي القربي: الحسن والحسين. (١)

وقال عنه ابن عدي: لم يكن بالكوفة ألعن من المغيرة بن سعيد فيها يروى عنه الزور عن علي، هو دائم الكذب على أهل البيت ولا أعرف له حديثاً مسنداً. (٢)

وكان مهلكه وقتله عام ١١٩هـ على يد الوالي خالد بن عبدالله القسري كما ذكر الطبري في تاريخه، وذكروا أيضاً أن خالداً طلب المغيرة وحرقه بالنار.

وقد ذكر ابن عبد ربه في العقد الفريد أن المغيرة بن سعد من السبئية الذي أحرقهم علي رضي الله عنه تعالى بالنار ... وخرج لخالد بن عبدالله القسري فقتله خالد وصلبه بواسط (مدينة بالعراق).

والمغيرة بن سعد غير المغيرة بن سعيد فهما شخصان وليسا شخصاً واحداً والله أعلم.

١ - انظر كتاب ميزان الاعتدال.

٢- انظر ميزان الاعتدال.

#### ٣- كنانة بن بشر التجيبي،

كان كنانة من مصر أحد رجال ابن سبأ فيها، بل كان أحد الأمراء على الفرق الأربع التي خرجت من مصر في شوال سنة ٣٥ للزحف على المدينة المنورة لمحاصرة عثمان.

وكان كنانة أحد قتلة عثمان رضي الله عنه فقد كان من الذين اقتحموا دار عثمان وبيده شعلة نار وتبعه الموتورون بالشعل النارية حتى اشتعل الخشب وعثمان يقول: ما بعد الحريق شيء. (١)

وهكذا كان كنانة من قتلة عثمان المباشرين حتى قال عبدالرحمن بن الحارث: الذي قتل الخليفة كنانة بن بشر بن عتاب التجيبي.

وفي عام ٣٦هـ قبض معاوية بن أبي سفيان على كنانة بن بشر في مصر وسجنه مع من سجن بفلسطين فهربوا من السجن فأدركهم والي فلسطين فقتلهم ومعهم كنانة بن بشر.

#### ٤- رشيد الهجري:

سُئل الشعبي: أتعرف رشيد الهجري؟

قال: نعم.

وذكر من خبره أنه حدث عن نفسه فقال: استأذنت على سيد المسلمين - يقصد عليًّا رضي الله عنه - فقيل له هو نائم والمجيب يظن أن السؤال عن الحسن بن علي، فقال رشيد: لست أعني الحسن، إنها أعني أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين.

وكان ذلك بعد موت الإمام على رضي الله عنه، فقيل له:

أو ليس قد مات؟

فقال: أما والله إنه الآن ليتنفس بنفس حي، ويعرف من الدثار الثقيل.

فقيل له: أما إذا عرفت سرّ آل محمد فادخل وسلم عليه واخرج.

١ - تاريخ الطبري.

قال: فدخلت على أمير المؤمنين فأنبأني بأشياء تكون. (١)

وذكر الذهبي في ميزان الاعتدال قول الجوزجاني في رشيد: إنه كذاب غير ثقة.

وقال ابن معين: رشيد الحجري عن أبيه ليس برشيد ولا أبوه وليس بشيء. (٢)

وذكر صاحب مسائل الإمامة أنه روي عن رشيد الهجري أنه دخل على على رضي الله عنه بعد موته وهو مسجى فسلم وقال لأصحابه: إنه ليفهم الآن الكلام ويرد السلام ويتنفس نفس الحي ويعرق تحت الدثار الوثير وأنه الإمام الذي يملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً.

وذكر الطبري في تاريخه عن حبيب بن صهبان قال:

سمعت عليًّا على المنبر يقول: دابة الأرض تأكل بفيها وتحدث بإستها.

فقال رشيد الهجرى: أشهد أنك تلك الدابة.

فقال له على رضي الله عنه قولاً شديداً.

وقال ابن حبان عن رشيد: كان رشيد يؤمن بالرجعة. (٣)

### ٥- أبو النضر محمد بن السائب الكلبي،

ولد بالكوفة وبها مات عام ١٤٦هـ لقبه الكلبي نسبه إلى كلب بن وبرة من قضاعة وقد حضر واقعة دير الجهاجم مع ابن الأشعث.

قال عنه ابن حبان في المجروحين: وكان الكلبي سبئياً من أصحاب عبدالله بن سبأ.

وقال صاحب وفيات الأعيان: وكان الكلبي المذكور من أصحاب عبدالله بن سبأ.

وقد اعترف الكلبي وأقر بأنه سبئي وذلك فيها رواه عنه يزيد بن زريع. رأيت الكلبي يضرب صدره ويقول: أنا سبئي، أنا سبئي. (٤)

١ - تذكرة الحفاظ - الذهبي.

٢- المجروحين لابن حبان.

٣- انظر المجروحين لابن حبان.

٤- انظر تهذيب التهذيب.

قال معتمر بن سلميان عن أبيه: كان بالكوفة كذابان أحداهما الكلبي. (١)

وقال ابن الجوزي في الموضوعات: وكان من كبار الكذابين وهب بن وهب القاضي ومحمد بن السائب الكلبي.

وكانت أكاذيب الكلبي وموضوعاته في الحديث وأيضاً في تفسيره للقرآن فله تفسير يعرف بـ «جامع البيان» . (٢)

ويستند لأكاذيبه ويبررها لقول الإمام أحمد: ثلاثة كتب ليس لها أصول: المغازي والملاحم والتفسير.

ففسر هذا القول بأنه محمول على كتب مخصوصة في تلك المعاني الثلاثة فملأ كتابه بالأكاذيب.

وسئل الإمام أحمد بن حنبل: أيحل النظر في تفسير الكلبي؟

قال: لا .

وكان يقول: تفسير الكلبي من أوله إلى آخره كذب.

وكان الكلبي يقول: كان جبريل يملي الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فلما ذهل النبي صلى الله عليه وسلم يملي على . (٣)

وقال أبو إسحاق النَّظَّام: لا تسترسلوا إلى كثير من المفسرين وإن نصبوا أنفسهم للعامة، وأجابوا في كل مسألة، فإن كثيراً منهم يقول بغير رواية على غير أساس، وكلها كان المفسر أقرب عندهم كان أحب إليهم، وليكن عندكم عكرمة والكلبي، والسدي، والضحاك ومقاتل بن سليهان وأبو بكر بن الأصم في سبيل واحدة فكيف أثق بتفسيرهم وأسكن إلى صوابهم. (3)

١ - انظر التهذيب.

٢- انظر الفتاوي لابن تيمية ومعجم الأدباء لياقوت الحموي.

٣- ميزان الاعتدال.

٤- انظر حياة الحبوان للجاحظ.

فأبو إسحاق يشير إلى ضعف الكلبي وأمثاله الذين ذكرهم وأنه لا يثق بتفسيرهم لضعف روايتهم.

وذكره صاحب تذكرة الموضوعات في الوضاعين الكذابين.

وذكره محمد طاهر علي في كتابه قانون الموضوعات والضعفاء الكلبي في عداد الواضعين والكذابين.

وقال الثوري: اتقوا الكلبي، فقيل له: فإنك تروى عنه.

قال أنا أعرف صدقه من كذبه. (١)

وقال أبو حاتم عن الكلبي: مذهبه في الدين ووضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه .

وقد روى البخاري عن سفيان الثوري قال: قال لي الكلبي: كل من حدثتك عن أبي صالح فهو كذب. (٢)

#### ٦- جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوية،

ذكره ابن حبان في عداد السبئية فقال: كان جابر سبئيًّا من أصحاب عبدالله بن سبأ وكان يقول: إن عليًّا يرجع إلى الدنيا.

وروى ابن عيينة أنَّ جابر الجعفي كأن يقول: علي رضي الله عنه دابة الأرض.

وقد أورد مسلم في صحيحه أكثر من رواية تؤكد عقيدة الرجعة عند جابر الجعفى.

فالجعفي كان يعتقد بالرجعة والوصية وهي من أهم عقائد السبئية وكان يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عنه الإمام أبو حنيفة: ما لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفي، ما أتيته بشيء قط من رأي إلا جاء فيه بحديث رغم أن عنده كذا وكذا ألف حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينطق بها. (٣)

١ - ميزان الاعتدال.

٢- ميزان الاعتدال.

٣- المجروحين لابن حبان.

ومما يؤكد عقيدة الرجعة عند الجعفي ما روي أنه سئل عن قوله تعالى: ﴿ فَلَنَ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَى يَأْذَنَ لِى آئِى آَوْ يَحْكُمُ اللَّهُ لِى وَهُو خَيْرُ الْمُنْكِكِينَ ﴾ [بوسف: ٨٠]، قال لم يجيء تأويلها بعد! وهو بهذا يشير إلى عقيدة الرجعة، وأن عليًّا في السهاء لايخرج مع من يخرج من ولده، حتى ينادي مناد من السهاء: اخرجوا مع فلان، حتى قال سفيان بن عيينة وهو يسوق هذا التأويل عن الجعفي - كان يؤمن بالرجعة، لا ترووا عنه كذباً، بل كانوا أخوة يوسف. (١)

ولهذا ذكره الإمام مسلم - رحمه الله - في مقدمة صحيحه في باب «الكشف عن معايب رواة الحديث» ، ثم ساق الخبر بسنده إلى الجرّاح بن مليح قال: سمعت جابراً يقول عندي سبعون ألف حديث عن جعفر الباقر عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها.

ويقول سلّام بن أبي مطيع: جابر الجعفي يقول عندي خمسون ألف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم . (شرح النووي لصحيح مسلم).

ويقول ابن سعد:كان يدلس وكان ضعيفاً في رأيه ورؤيته (٢) ولهذا كله قال النسائي وغيره: متروك، لا يكتب حديثه ولا كرامة، وقال بعضهم: كنت إذا مررت بجابر الجعفى سألت ربي العافية. (٣)

توفي الجعفي سنة ١٢٨ هـ على ما ذكره ابن حبان وذكر الذهبي أنه مات سنة ١٦٧ هـ أما ابن حجر فقال أن وفاته سنة ١٢٧ هـ، وقيل سنة ١٣٢ هـ. والله أعلم، فهكذا أصحاب ابن سبأ المخلصون أتباع الدجال حياتهم ووفاتهم الغامضة غموض الدجال.

#### ٧- المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب مدعى النبوة (١ هـ - ٦٧هـ)

ولد المختار الثقفي في السنة الأولى للهجرة النبوية، وقد أسلم أبوه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل معه للعيش في المدينة المنورة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

١- ميزان الاعتدال ج ١/ ٣٨٢، التهذيب ج ٢/ ٤٩.

٢- تهذيب التهذيب لابن حجر.

٣- ميزان الاعتدال، مصدر سابق.

رضي الله عنه، وكان المختار يبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة.

عرف عنه منذ الصغر حبه للفروسية والقتال وقد ورث ذلك عن أبيه الذي كان شارك في معركة الجسر وكان أحد قوادها وكان المختار متغلباً سياسيًّا، في إحداث الفتنة بين علي رضي الله عنه ومعارضيه كان معارضاً لعلي رضي الله عنه في الكوفة ثم بعد مقتل الحسين رضي الله عنه أصبح من محبي آل البيت ورفع شعار «يالثارات الحسين» وخطط لإقامة دولة علوية في العراق.

بايع المختار الثقفي الحسن بن علي بالخلافة بعد مقتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عام ٤٠ هـ كما فعل أهل العراق. ثم خرج بالناس حتى نزل المدائن، ثم نفر الناس عن الحسن، وانقلبوا عليه ونهبوا سرادقه حتى نازعوه بساطًا كان تحته وخرج الحسن حتى نزل المقصورة البيضاء بالمدائن.

وكان عم المختار عاملاً على المدائن واسمه سعد بن مسعود، ويروى أن المختار قال لعمه «هل لك في الغنى والشرف؟» قال: «وما ذاك؟» قال: «توثق الحسن، وتستأمن به إلى معاوية، فقال له سعد: «عليك لعنة الله، أثب على ابن بنت رسول الله فأوثقه! بئس الرجل أنت».

في عام ٢٠ هـ، وقعت معركة كربلاء التي قتل فيها الحسين بن علي وجمع من أصحابه وأهل بيته رضي الله عنهم. وكان الحسين قد أرسل ابن عمه مسلم بن عقيل إلى الكوفة قبل أن يتوجه إليها لأخذ البيعة من أهلها، فأسكنه المختار داره وأكرمه. كان والي الكوفة حينئذ النعمان بن بشير الأنصاري أبو زوجة المختار عمرة، فعزله يزيد بن معاوية وولى عبيد الله بن زياد على الكوفة، فقتل مسلم بن عقيل، وكان يلاحق محبي علي بن أبي طالب، ومن بايع مسلم بن عقيل. وعندما بلغه أن المختار يقول لأقومن بنصرة مسلم ولآخذن بثأره، قبض عليه وضرب عينه بقضيب كان بيده فشترها وأمر بسجنه. وحبسه حتى مقتل الحسين بن علي. ثم بعث المختار إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب يسأله أن يشفع فيه، وقد كان ابن عمر زوج أخت المختار صفيه بنت أبي عبيد، فكتب ابن عمر إلى

يزيد بن معاوية يشفع فيه، فأرسل يزيد إلى ابن زياد يأمره بإطلاقه فأطلقه. وقال له إن وجدتك بعد ثلاثة أيام بالكوفة ضربت عنقك.

## رفع المختار لواء الثأر من قتلة الحسين رضي الله عنه:

توجه المختار إلى الحجاز وهو يتوعد بقطع أنامل عبيد الله بن زياد، وأن يقتل بالحسين ابن علي بعدد من قتل بدم يحيى بن زكريا، فبايع عبد الله بن الزبير وأصبح من كبار الأمراء عنده. ولما حاصره الحصين بن نمير مع أهل الشام، دافع المختار عن ابن الزبير بأشد القتال وأبلى أحسن بلاء، وكان أشد الناس على أهل الشام.

وكان أهل الكوفة قد اجتمعوا على طاعة ابن الزبير، وكان المختار قد اشترط في بيعته الابن الزبير أن يوليه العراق، ولكنه ما لبث أن نكث بيعته البن الزبير، وعاد إلى الكوفة. وفي الطريق كان الايمر على مجلس إلا وسلم على أهله، وقال أبشروا بالنصرة والفلج أتاكم ما تحبون، وبايعه عبيدة بن عمرو البدئي من كندة وإسهاعيل بن كثير والتف حول شبعته آل البيت.

وهكذا تحول المختار من معارضي الإمام على رضي الله عنه إلى المطالب بأخذ الثأر من قتلة الحسين بن على رضي الله عنها، وتلك من سهات شخصيات أتباع المسيح الدجال مثل بولس الذي كان من ألد أعداء المسيح ثم تزعم المؤمنين بالمسيح عليه السلام.

ولى عبد الله بن الزبير إبراهيم بن محمد بن طلحة وعبد الله بن يزيد الخطمي على الكوفة، فقاما بسجن المختار، حتى لا يشارك جيش التوابين الذي كانوا تحت قيادة سليمان بن صره الخزاعي، وكان المختار يقول في السجن «أما ورب البحار والنخيل والأشجار والمهامة والقفار والملائكة الأبرار والمصطفين الأخيار، لأقتلن كل جبار بكل لدن خطار ومهند بتار بجموع الأنصار ليس بمثل أغهار ولا بعزل أشرار حتى إذا أقمت عمود الدين، وزايلت شعب صدع المسلمين، وشفيت غليل صدور المؤمنين وأدركت ثار النبيين، لم يكبر على زوال الدنيا، ولم أحفل بالموت إذا أتى».

وبعد مقتل سليمان بن صُرَد وجمع من جيش التوابين عاد من بقي منهم إلى الكوفة،

كتب إليهم المختار من الحبس يثني عليهم ويمنيهم الظفر، ويعرفهم أنه هو الذي أمره ابن الحنفية بطلب ثأر الحسين بن علي، فقرأ كتابه رفاعة بن شداد والمثنى بن غربة العبدي ومعد بن حذيفة بن اليهان ويزيد بن أنس وأحر بن شميط الأحمسي وعبد الله بن شداد البجلي وعبد الله بن كامل، فلما قرأوا كتابه بعثوا إليه ابن كامل يقولون له: «إننا بحيث يسرك، فإن شئت أن نأتيك ونخرجك من الحبس فعلنا». فأتاه فأخبره فسر بذلك وقال لهم «إني أخرج في أيامي هذه».

وكتب المختار إلى عبد الله بن عمر ليشفع له عند عبد الله بن الزبير، ويخرجه من السجن ففعل فأمر ابن الزبير بإخراج المختار من سجن الكوفة، ثم ولى ابن الزبير عبدالله ابن المطيع على الكوفة، وجعل الأخير على شرطته إياس بن أبي مضارب العجلي.

وأراد ابن مطيع أن يودع المختار في السجن، فأرسل زائدة بن قدامة ليأتي به، وكان زائدة ابن عم المختار وبين للمختار ما يريده ابن مطيع، فتظاهر المختار بالمرض، ولم يذهب إلى ابن مطيع. وفيها بعد توجه عبد الرحمن بن شريح وسعيد بن منقذ الثوري وسعر بن أبي الحنفي والأسود بن جراد الكندي وقدامة بن مالك الجشمي إلى محمد ابن الحنفية، ليُعلموه أن المختار قد أدعى أنه موكل من قبله بالثأر لدماء أخيه الحسين ابن على.

وعندما وصلوا اليه أعلموه حال المختار وما دعاهم إليه واستأذنوه في اتباعه، فقال لهم «وأما ما ذكرتم ممن دعاكم إلى الطلب بدمائنا، فوالله لوددت أن الله انتصر لنا من عدونا بمن شاء من خلقه، ولو كره لقال لا تفعلوا».

وبعد هذه الحادثة بايع المختار جمع كبير من الشيعة، ثم بايعه إبراهيم بن الأشتر النخعي، وكان معروفًا بالشجاعة. وبعدها اجتمع رأي أصحاب المختار على أن يخرجوا ليلة الخميس لأربع عشرة من ربيع الأول سنة ست وستين للهجرة، فكان ذلك، وارتفع شعار المختار «يالثارات الحسين» في أنحاء الكوفة، وأخرج عامل ابن الزبير عبد الله ابن مطيع من الكوفة، وتولى الحكم فيها.

كان المختار يطالب بدم الحسين بن علي ورفع شعار يالثارات الحسين وكان موكلاً من محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية فقتل أغلبية من شارك في قتال الحسين ابن علي بن أبي طالب، وعلى رأسهم عمر بن سعد وشمر بن ذي الجوشن وعبيد الله بن زياد وحرملة بن كاهل الأسدي وعبد الرحمن بن سعيد بن قيس الكندي وسنان بن أبي أنس وخولي بن يزيد الأصبحي والحصين بن نمير، فقد تتبعهم المختار وانتقم منهم شرانتقام وقتلهم وأشفى غليل المؤمنين الذين حزنوا على قتل الحسين رضى الله عنه.

#### نهاية المختار:

بعد مبايعة عبدالله بن الزبير بالخلافة عام ٦٧هـ ولى عبدالله بن الزبير أخوه مصعب ابن الزبير على العراق، بعد أن عزل الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي عن ولايتها، وطلب منه أن لا يبقي للمختار وأصحابه باقية في العراق. وقد كان كل من كان المختار يطلبه قد فر من الكوفة إلى البصرة، وأرسل مصعب بن الزبير في طلب المهلب ابن أبي صفرة، فاستجاب المهلب لذلك، وجاء إلى البصرة في جيش كبير لمساندة جيش مصعب المتوجه لقتال المختار في الكوفة.

أما المختار فقد أرسل جيشًا بقيادة أحمر بن شميط، وجعل على ميمنته عبد الله بن كامل الشاكري وعلى ميسرته عبد الله بن وهب الجشمي وعلى الخيل وزير بن عبد الله السلولي وعلى الموالى كيان أبو عمرة وعلى الرجالة كثير بن إسهاعيل الكندي.

وسار جيش أحمر بن شميط حتى ورد المذار قرب الكوفة، وعسكر جيش مصعب ابن الزبير بالقرب منها، فالتقى الجيشان فيها. وفي اليوم الأول من القتال، قتل كيان أبو عمرة ومعه جمع كبير من الموالي، بعدما أمرهم أحمر بن شميط بالترجل عن جيادهم، والنزول إلى ساحة المعركة راجلين. فهجمت عليهم خيل جيش مصعب بن الزبير بقيادة عباد بن الحصين، فقتلوا منهم جمعًا كبيرًا، ثم أمر مصعب بن الزبير بالهجوم على جيش المختار، فهجم جيش مصعب وقتل أحمر بن شميط وعبد الله بن كامل الشاكرى.

وبعد ذلك، سار جيش مصعب بن الزبير إلى الكوفة لقتال المختار، فحوصر المختار

في قصره لأربعة أشهر، ثم أراد من أصحابه أن يخرجوا للقتال معه خارج أسوار القصر، فرفضوا. لم يعد أمام المختار من خيار سوى الخروج من القصر لمقاتلة محاصريه، فاغتسل وتحنط ثم وضع الطيب على رأسه ولحيته وخرج في تسعة عشر رجلاً للقتال، كان منهم السائب بن مالك الأشعري، فقاتل حتى قتل، وقد قتله أخوان يدعى أحدهما طرفة والآخر طرافاً ابنا عبد الله بن دجاجة من بني حنيفة، ثم قطعت كفه وسمرت بمسار إلى جانب المسجد، وقطع رأسه، وقد كان مقتله في ١٤ رمضان سنة ٦٧هـ.

## عقيدة المختار الثقفي:

عن رفاعة القتباني قال: دخلت على المختار فألقى لي وسادة وقال: لولا أن أخي جبريل، قام عن هذه لألقيتها لك، وحينها قيل لابن عمر رضي الله عنه: أن المختار يزعم أن الوحي يأتيه قال: صدق، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى ٓأَوْلِيَ ٓ آبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُ ۗ وَإِنَّ ٱطْمَتْنُوهُمْ إِلَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢١]. (١)

وكان عكرمة رضي الله عنه، يعرض بدعوى المختار للوحي فيقول: قدمت على المختار فأكرمني وأنزلني عنده وكان يتعاهد مبيتي بالليل، قال: فقال لي: اخرج فحدث الناس، قال: فخرجت فجاء رجل فقال: ما تقول في الوحي؟ فقلت الوحي وحيان قال الله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَمَلْنَا الله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَمَلْنَا الله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَمَلْنَا لِللهُ يَعْلَى اللهُ عَدُولًا اللهُ يَعْلَى اللهُ عَدُولًا اللهُ عَدُولًا اللهُ عَدُولًا اللهُ عَدُولًا اللهُ عَدُولًا اللهُ عَدُولًا اللهُ اللهُ عَدُولًا اللهُ عَدَا اللهُ عَدْ عَدَا اللهُ عَدْ اللهُ اللهُ اللهُ عَدْ اللهُ اللهُ عَدْ اللهُ اللهُ عَدْ اللهُ اللهُ عَدْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدْ اللهُ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدْ اللهُ الل

فادعاء المختار الثقفي للنبوة نابع من شخصيته المتقلبة واعتقاده معتقد السبئية التي هي عقيدة المسيح الدجال وكانت طائفة السبئية وراء ادعائه النبوة حينها قالوا له: «أنت حج هذا الزمان، وحملوه على دعوى النبوة فادعاها عند خواصه، وزعم أن الوحي ينزل عليه. (٣)

١ - البداية والنهاية لابن كثير.

٢- البداية والنهاية لابن كثير.

٣- الفرق بين الفرق للبغدادي.

أضف إلى ذلك كونه تبنى عقيدة البداءة التي ترجع في أصولها إلى «ابن سبأ» و«السبئية». (١)

وقد قال المختار بالبداء حينها انهزم أمام جيش «مصعب بن الزبير» فقال له أتباعه ألم تكن قد وعدتنا بالنصر؟ فقال: إن الله وعدني بالنصر لكنه بدا له !! وقرأ قوله تعالى: ﴿ يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَا أَهُ وَيُنْبِتُ وَعِندَهُ وَ أَمُّ ٱلْكُتِكَ بِ الرعد : ٣٩] (٢) حتى قال ابن الأثير: «فقيل إن المختار أول من قال بالبداء» . (٣)

وللمختار أتباع يقال لهم: «الكيسانية» ، وعنهم قال ابن قتيبة: الكيسانية من الرافضة هم أصحاب المختار بن أبي عبيد. (٤) وهذه الفرقة وإن كانت تقول بإمامة محمد ابن الحنفية الذي كان يدعو له المختار والقول بجواز البداء على الله. (٥)

ونظر لعقيدة المختار وافتراءاته وأباطيله أمر الخليفة عبدالله بن الزبير أخاه مصعب بقتاله كها ذكرنا.

ومن أباطيل المختار وافتراءاته قوله:

«إنه لم يكن في الأمم الخالية أمر إلا وهو كائن في هذه الأمة مثله، وإنه كان في بني إسرائيل التابوت فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، وإن هذا (يعني الكرسي) فينا مثل التابوت، اكشفوا عنه فكشفوا عنه أثوابه، وقامت السبئية فرفعوا أيديهم وكبروا ثلاثاً، فقام شبث بن ربعي وقال: يا معشر مضر لا تكفرن، فنحّوه فذبّوه وصدّوه وأخرجوه..».

وفي ذلك قال الشاعر:

شهدت عليكم أنكم سبئية وأني بكم يا شرطة الشرك عارف

١ - التنبية والرد، الملطي.

٢- انظر الفرق بين الفرق، الكامل في التاريخ لابن الأثير.

٣- الكامل، مصدر سابق.

٤- انظر المعارف لابن قتيبة.

٥- الفرق بن الفرق، مصدر سابق.

# وأقسم ماكر سيكم بسكينة وإن كان قد لفّت عليه اللفائف (١)

فالمختار الثقفي وأتباعه وجيشه كانوا من السبئية بلا شك وأنهم أتباع المسيح الدجال في الأمة الإسلامية.

قال أبو حاتم الرازي في كتابه الزينة في الكلمات الإسلامية:

«... ومن السبئية اتشعبت أصناف الغلاة وتفرقوا في المقالات ومنهم أصناف الكيسانية، ومن الغلاة البيانية والنهدية...».

وقال ابن حزم في الفصل في الملل والنحل:

وهو يتحدث عن ابن سبأ والسبئية: «ومن هذه الأصول الملعونة حدثت الإسماعيلية والقرامطة..».

والمختار الثقفي هو الكذاب المشار إليه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي نوفل قال رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة قال فجعلت قريش تمر عليه والناس حتى مر عليه عبد الله بن عمر فوقف عليه فقال السلام عليك أبا خبيب السلام عليك أبا خبيب أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا أما والله إن كنت ما علمت صواما قواما وصولا للرحم أما والله لأمة أنت أشرها لأمة خير ثم نفذ عبد الله بن عمر فبلغ الحجاج موقف عبد الله وقوله فأرسل إليه فأنزل عن جذعه فألقى في قبور اليهود.

ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر فأبت أن تأتيه فأعاد عليها الرسول لتأتيني أو

١- تَاريخ الطبري: وقد نقل الطبري عن «طفيل بن جعدة بن هبيرة» قوله: «أعدمت مرة من الورق فإني لكذلك إذ خرجت يوماً فإذا زيّات جازٌ لي، له كرسي قد ركبه وسخ شديد فخطر على بالي أن لو قلت للمختار في هذا! فرجعت فأرسلت إلى الزيات: أرسل إليّ بالكرسي، فأرسل إليّ به، فأتيت المختار فقلت: إني كنت أكتمك شيئاً لم استحلّ ذلك، فقد بدالي أن أذكره لك، قال: وما هو؟ قلت: كرسي كان جعدة بن هبيرة يجلس عليه كأنه يرى أن فيه أثرة من علم، قال: سبحان الله! فأخرت هذا إلى اليوم! أبعث إليه، قال: وقد غسل وخرج عود نضار وقد تشرّب الزيت، فخرج يبصّ، فجيء به وقد غشي، فأمر لي باثني عشر ألفاً، ثم دعا الصلاة جامعة».

لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك قال فأبت وقالت والله لا آتيك حتى تبعث إلى من يسحبني بقروني قال: فقال: أروني سبتتي فأخذ نعليه ثم انطلق يتوذف حتى دخل عليها فقال كيف رأيتني صنعت بعدو الله قالت رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك بلغني أنك تقول له يا ابن ذات النطاقين أنا والله ذات النطاقين أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أبي بكر من الدواب وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا فأما الكذاب فرأيناه وأما المبير فلا إخالك إلا إياه قال فقام. وقال النووي في شرحه للحديث:

قولها للحجاج: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، فأما الكذاب فرأيناه، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه) أما (إخالك) فبفتح الهمزة وكسرها، وهو أشهر، ومعناه أظنك. والمبير المهلك. وقولها في الكذاب: (فرأيناه) تعني به المختار ابن أبي عبيد الثقفي، كان شديد الكذب، ومن أقبحه ادعى أن جبريل صلى الله عليه وسلم يأتيه. واتفق العلماء على أن المراد بالكذاب هنا المختار بن أبي عبيد، وبالمبير الحجاج بن يوسف. والله أعلم.

# ٨- بيان بن سمعان التميمي وجماعته،

ظهر في العراق في أوائل القرن الثاني الهجري وادعى أول الأمر أن جزءاً من الإلوهية حل في على رضي الله عنه ثم في محمد ابن الحنفية ابن الإمام على من امرأة أخرى غير السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ثم انتقل الجزء الإلهي في هاشم بن محمد ابن الحنفية ثم انتقل في «بيان» نفسه.

ثم ادعى بيان بني سمعان النبوة، وقد صار له أتباع وعظم شأن فتنته فقام والي العراق خالد القسري بقتله وصلبه.

وفرقته تسمى بالبيانية وهم الغلاة الخارجون على الإسلام وقد نهجوا نهج ابن سبأ وجماعته حتى إنهم قالوا في بيان بن سمعان إنه كان نبيًّا وأنه نسخ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم من زعم أنه إله ومنهم من قال إن روح الإله تناسخت في الأنبياء

والأثمة حتى صارت إلى أبي هاشم بن محمد ابن الحنفية ثم انتقلت إلى بيان نفسه فادعى الربوبية على مذهب الحلولية.

ومن مساخر بيان زعمه أن قوله تعالى: ﴿ هَنَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لِلنَّاسِ مَهُدَا ﴿ بِيانَ ﴾ . وقال: أنا البيان وأنا الهدى والموعظة. (١)

ثم أنه زعم أن الإله الأزلي رجل من نور وأنه يفنى كله غير وجهه وتأول على زعمه قوله تعالى:

﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَا مُ لَهُ الْمُكُرُّ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [القصص: ٨٨].

وقوله: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْغَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو لَلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞﴾ [الرحمن: ٢٦ -٢].

وكان يدعي أنه يعرف الاسم الأعظم وأنه يهزم به الجيوش، وحين ظفر خالد بن عبدالله القسري حاكم العراق به قال له: إن كنت تهزم الجيوش بالاسم التي تعرفه فاهزم به أعواني عنك!!

وأمر به فقتل وصلب.

#### ٩- عبدالله بن عمرو بن حرب الكندي:

وكان على دين البيانية في دعواه أن روح الإله تناسخت في الأنبياء والأثمة إلى أن انتهت إلى أبي هاشم عبدالله بن محمد ابن الحنفية ثم أن تلك الروح انتقلت إلى عبدالله ابن عمرو بن حرب، وتجمع حوله فريق من الغالين آمنوا به وعرفوا بالحربية وهي من الفرق الخارجة عن الإسلام. (٢)

#### ١٠- عبدالله بَن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب:

كان قد خرج على الأمويين بالكوفة في عهد مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية

١ – انظر الفرق بين الفرق، البغدادي.

٢ - المصدر السابق.

واجتمع حوله خلائق فقاتلهم أمير الكوفة وهزمهم ثم طلبوا الأمان، فساروا إلى المدائن واستولى عبدالله على بلاد العجم وبقى مدة بها حتى قاتله أبو مسلم الخرساني وقتله.

وأنصار عبدالله بن معاوية هم أتباع المغيرية الذين تبرؤوا من المغيرة بن سعيد بعد قتل محمد بن عبدالله بن الحسن بن علي وخرجوا إلى الكوفة يطلبون إماماً فلقيهم عبدالله ابن معاوية فدعاهم إلى نفسه وزعم أنه الإمام ابن علي وأولاده من صلبه فبايعوه على إمامته ورجعوا إلى الكوفة وحكوا لأتباعهم أن عبدالله بن معاوية زعم أنه رب وأن روح الإله كانت في آدم ثم في شيث ابنه ثم دارت في الأنبياء والأئمة حتى انتهت إلى علي ثم أولاده ثم صارت إليه.

وزعيه أن قال لهم: إن العلم ينبت في قلبه كها تنبت الكمأة في العشب.

وكفرت طائفته بالجنة والنار واستحلوا الخمر والميتة والزنا واللواط وسائر المحرمات وأسقطوا العبادات وقالوا المحرمات المذكورة في القرآن ما هي إلا كنايات عن قوم يجب بغضهم كأبي بكر وعمر وطلحة والزبير وعائشة. (١) نستغفر الله تعالى من قولهم.

و فَكْكِرُ ابن قتيبة في المعارف أن عبدالله بن معاوية قد ظهر في فارس وأصفهان في جنده وحين قتله أبو مسلم الخراساني قائد جيوش العباسيين أنكر أتباعه قتله وزعموا أنه حي وهذه الفرقة امتداد للسبئية.

والفرق والجماعات التي انبثقت وخرجت من فكر عبدالله بن سبأ كثيرة جدًّا قد ذكرها الكثيرون من المؤلفين القدامي أمثال البغدادي والشهرستاني وكل هذه الفرق تدعي النبوة لأصبحابها وزعمائها وتدعي الألوهية لهم وللأئمة كها ذكرنا أمثلة منهم ولهذا نكتفى بها سلف ففيه الإفادة.

١ - المصدر السابق.

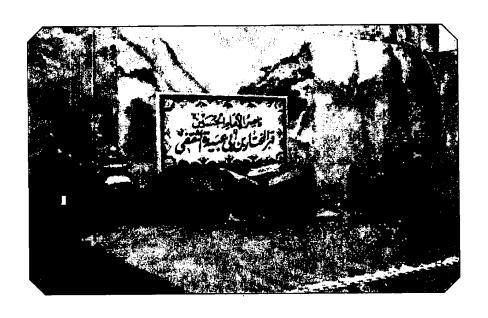

ضريح المختار بن أبي عبيدة الثقفي بالكوفة



# نهاية ابن سبأ الغامضة

كها كانت بدايته والمعلومات عن مولده ونشأته غامضة كانت نهايته غامضة أيضاً، فقد قيل إنه أُحرق مع من أمر الإمام علي رضي الله عنه بحرقهم من السبئية التي ادعت الإلوهية للإمام علي رضي الله عنه ورفضوا أن يعودوا إلى العقيدة الإسلامية الصحيحة، وهذا الرأي لم يلق قبولاً ولم يأتِ بدليل على صحته حتى إن ابن سبأ ظهر في المدائن بعد مقتل الإمام علي رضي الله عنه وادعى أنه لم يمت وإنه سيعود مرة أخرى.

وخبر إحراق على رضي الله عنه لطائفة من السبئية ثابت في كتب الصحاح والسنن عند البخاري في صحيحه وأبو داود في سننه والنسائي والترمذي والحاكم وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

فقد ذكر الإمام البخاري عن عكرمة مولى ابن عباس قال أُتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله) ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه).

وذكر الجُوزَجَاني في أحوال الرجال، وابن حجر في الفتح بإسناد حسن: أن السبئية غلت في الكفر، فزعمت أن عليًا إله، حتى حرّقهم بالنار إنكاراً عليهم، واستبصاراً في أمرهم حين يقول:

لما رأيت الأمسر أمراً منكسراً أجبعت ناري ودعوت قنبرا (١)

ويقول ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، وفي المعارف: إن عبد الله بن سبأ ادّعى الربوبية لعلى، فأحرق على أصحابه بالنار.

قال ابن حجر في لسان الميزان: عبد الله بن سبأ من غلاة الزنادقة...، ويقول عن طائفته: وله أتباع يقال لهم السبئية، معتقدون الألوهية في علي بن أبي طالب، وقد أحرقهم على بالنار في خلافته.

١ – قنبر: غلام علي كرم الله وجهه.

ويقول ابن حزم في الفِصَل في الملل والأهواء والنِّحَل: والقسم الثاني من الفرق الغالية الذين يقولون بالإلهية لغير الله عز وجل فأولهم قوم من أصحاب عبد الله بن سبأ... إلى أن قال: فقالوا مشافهة أنت هو، فقال لهم ومن هو؟ قال: أنت الله، فاستعظم الأمر وأمر بنار فأججت وأحرقهم بالنار.

وأكد الفخر الرازي كغيره من أصحاب المقالات والفرق خبر إحراق علي لطائفة من السبئية.

لكن البعض ذكر أن عبدالله بن سبأ قد لاقى نفس مصير أتباعه الذين حرقهم على رضي الله عنه، فقد فذكر المامقاني في تنقيح المقال: أن عليًّا حرَّق عبد الله بن سبأ في جملة سبعين رجلاً ادعوا فيه الإلهية والنبوة.

وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: أحسب أن عليًّا حرّقه - يقصد عبد الله بن سبأ - بالنار. وهو هنا لا يجزم بذلك بل وضعه موضع الشك.

أما الكشي فقد جزم بأن عليًّا رضي الله عنه قد أحرق عبد الله بن سبأ مع جملة أصحابه، وقد نقل أكثر من رواية تنص على أن عليًّا حينها بلغه غلو ابن سبأ ودعواه الإلوهية فيه، دعاه وسأله فأقر بذلك، وطلب إليه أن يرجع عن ذلك، فأبى فحبسه واستتابه ثلاثة أيام فلم يتب فأحرقه بالنار.

### ذكر الأدلة على كون على أحرق جماعته، ونفى ابن سبأ إلى سباط بالمدائن:

ذكر الكثيرون من الذين كتبوا عن ابن سبأ وتاريخ القرن الأول الهجري خبر نفي ابن سبأ فقد ذكر ابن تيمية في منهاج السنة وابن عساكر في تاريخ دمشق والملطي في التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي: أن عليًا حرّق جماعة من غلاة الشيعة ونفى بعضهم، ومن المنفين عبد الله بن سبأ.

وذكر البغدادي في الفرق بين الفرق: أن السبئية أظهروا بدعتهم في زمان علي رضي الله عنه الله عنه فأحرق قوماً منهم ونفى ابن سبأ إلى سباط المدائن إذ نهاه ابن عباس رضي الله عنه عن قتله حبنها بلغه غاده هيه وأشار عليه بنفيه إلى المدائن حتى لا تختلف عليه أصحابه،

و جاء في الفرق الإسلامية للكرماني: أن عليًّا رضي الله عنه لما قُتل زعم عبد الله بن سبأ أنه لم يمت وأن فيه الجزء الإلهي.

ويذكر أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين، عبد الله بن سبأ وطائفته من ضمن أصناف الغلاة، إذ يزعمون أنَّ عليًّا لم يمت وأنه سيرجع إلى الدنيا فيملأ الأرض عدلاً كها ملئت جوراً.

وهكذا يظل ابن سبأ لغزاً محيِّراً مختلفاً فيه، وهذا ما دعى البعض أنه المسيح الدجال، ولكنه كما نرى أنه أحد أتباع الدجال المقربين مثل ابن صياد اليهودي الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان من الكهان وقد أسلم بعد ذلك ولكنه اختفى أيضاً في بلاد فارس في إحدى الغزوات واختلف الناس حوله فمنهم قال إنه مات ودفن في البقيع ومن قال إنه اختفى في فتوحات المسلمين لبلاد فارس وهو أيضاً من أتباع الدجال المخلصين وقد ذكر ابن صياد للصاحبي أبي سعيد الخدري أنه يعلم مكان تواجد المسيح الدجال.

والسبئية تزعم أن عليًّا رضي الله عنه هو المهدي المنتظر، وخلاصة القول إن ابن السوداء كان على هدى دين اليهود وأراد أن يفسد على المسلمين دينهم بتأويلاته في علي وأولاده لكي يعتقدوا فيهم ما اعتقدت النصارى في عيسى عليه السلام. (١)

١ - انظر الفَرُقَ بين الفِرَقِ، البغدادي.

# أهم المراجع والمصادر

- ١- القرآن الكريم.
- ٢- صحيح البخاري.
  - ٣- صحيح مسلم.
- ٤- مسند الإمام أحمد.
  - ٥- سنن الترمذي.
    - ٦- سنن أبي داود.
- ٧- سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبان.
- ٨- عبدالله بن سبأ حقيقة لا خيال ، سعدى الهاشمي.
  - ٩- عبدالله بن سبأ، جواد علي.
- ١٠- تاج الرؤوس في شرح القاموس، محمد مرتضي الزبيدي.
  - ١١ عبدالله بن سبأ وقصص أخرى، مرتضى العسكري.
  - ١٢- الخوارج في العصر الأموي، نايف محمود معروف.
    - ١٣- الصعفاء، الجوزجاني.
- ١٤ الكامل في التاريخ، أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني، المعروف بابن الأثير.
  - ١٥- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، أبو الحسن الأشعري.
    - ١٦- التاريخ الصغير، البخاري.
    - ١٧- أنساب الأشراف، البلاذري.
      - ۱۸- الفتاوي، ابن تيمية.
    - ١٩ الفرق بين الفرق، البغدادي.
      - ٠٢- البيان والتبيين، الجاحظ.
      - ٢١- الموضوعات، ابن الجوزي.
    - ٢٢- الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني.
  - ٢٣- فتح الباري في شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني.
  - ٢٤- كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة، محمد بن مالك الحمادي.
    - ٢٥- شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد.
      - ٢٦- معجم البلدان، ياقوت الحموي.
    - ٧٧- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، لابن الخطيب.

٢٨ وفيات الأعيان، لابن خلكان.

٢٩- تاريخ الطبري.

٣٠- البدآية والنهاية لابن كثير.

٣١- تاريخ الإسلام، الذهبي.

٣٢- دول الإسلام، الذهبي.

٣٣- سير أعلام النبلاء، الذهبي.

٣٤- الزينة في الكلمات الإسلامية والعربية، أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي.

٣٥- الطبقات الكبرى لابن سعد.

٣٦- تاريخ دمشق، لابن عساكر.

٣٧- المستدرك للحاكم النيسابوري.

٣٨- الأنساب للسمعاني.

٣٩- حسن المحاضرة للسيوطي.

٤٠- لب الألباب في تحرير الأنساب، السيوطي.

٤١ - الملل والنحل، الشهرستاني.

٤٢ - العقد الفريد، لابن عبدربه.

٤٣- العواصم من القواسم، ابن عربي.

٤٤- تاريخ خليفة بن خياط.

٥٤ - شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز.

٤٦ - شذرات الذهب لابن العهاد.

٤٧ - عبدالله بن سبأ، د. سليمان العودة.

٤٨- المختصر في أخبار البشر، أبي الفداء.

٤٩ العالم رقعة شطرنج، منصور عبدالحكيم.

٥٠ - الإمامة والسياسة، ابن قتيبة.

٥١ - المقالات والفرق، أبو خلف سعد بن عبدالله القمى.

٥٢ - تفسير القرآن، ابن كثير.

٥٣- تفسير الطبري.

٥٤- زاد المعاد، لابن قيم الجوزية.

٥٥- أصول الكافي، الكليني.

٥٦- الفتن والملاحم، ابن كثير.

```
٥٧- التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان، للمالقي.
```

٥٨- الأحكام السلطانية، الماوردي.

٥٥- أوائل المقالات في المذاهب المختارات، محمد بن محمد بن النعمان (المفيد).

٦٠ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، المقريزي.

٦١- البدء والتاريخ، مطهر بن طاهر المقدسي.

٦٢- التنبيه والردَّعَلَى أهل الأهواء والبدع، الملطي.

٦٣- مسائل الإمامة، الناشيء الأكبر.

٦٤- الفتن، نعيم بن حماد.

٦٥- السيرة النبوية، لابن هشام.

٦٦- الصواعق المحرقة، ابن حجر الهيثمي.

٦٧- فرق الشيعة، النوبختي.

٦٨- حلية الأولياء، أبو نعيم.

٦٩- تاريخ اليعقوبي.

٧٠- الإعلام، خير الدين الزركلي.

٧١- الفتنة الكبرى، د. طه حسين.

٧٢- معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة.

٧٣- ذو النورين، محب الدين الخطيب.

٧٤- عبدالله بن سبأ، جواد على.

٧٥- عقد الجهان، محمود بن أحمد بن موس العيني.

٧٦- الوافي بالوفيات، الصفدي.

٧٧- التمهيد في الرد على الملاحدة، الباقلاني.

٧٨- أُسْد الغابة في معرفة الصحابة، ابن الأثير.

٧٩- المخططات التلمودية الصهيونية اليهودية في غزو الفكر الإسلامي، أنور الجندي.

٨٠ مع رجال الفكر، مرتضى العسكري.

٨١- عقائد الإمامية، محمد رضا المظفر.

٨٢ - الدر المنثور في التفسير بالمأثور، السيوطي.

٨٣- جامع الترمذي.

### الكاتب في سطور

- منصور عبدالحكيم محمد عبدالجليل.
- حاصل على ليسانس الحقوق عام ١٩٧٨ جامعة عين شمس.
  - من مواليد القاهرة ١٩٥٥.
- يعمل بالمحاماة والكتابة في الصحف والمجلات العربية والإسلامية وله العديد من الإصدارات والمقالات والأبحاث في الصحف والمجلات العربية والإسلامية واللقاءات على الفضائيات العربية وتُرجمت بعض كتبه للغة الإنجليزية ولغات أخرى.
- وعدد الكتب التي صدرت له حتى عام ٢٠١٣ عدد ١٥١ كتاباً متنوعة أثرَت المكتبة العربية والإسلامية.

#### من الكتب التي صدرت للمؤلف حتى عام ١٣٠٢م:

- السيناريو القادم لأحداث آخر الزمان.
  - عشرة ينتظرها العالم.
- يأجوج ومأجوج من البدء حتى الفناء.
  - أقدم تنظيم سري في العالم.
    - من يحكم العالم سرًّا ؟.
  - أوراق ماسونية سرية للغاية.
- الإمبراطورية الأمريكية البداية والنهاية.
  - بلاد الحجاز معقل الإيهان آخر الزمان.
    - الفراسة في معرفة الآخرين.
    - • المهدى في مواجهة الدجال.
- هر مجدون ونهاية أمريكا وزوال إسرائيل.

- نهاية العالم وأشراط الساعة.
- تنبؤات نوستراداموس ومخططات اليهود.
  - البداية فتن والنهاية ملاحم.
    - العالم رقعة شطرنج.
    - أسرار الماسونية الكبرى.
  - العراق أرض النبوءات والفتن.
    - نيويورك وسلطان الخوف.
  - بلاد الشام أرض الأنبياء والنبوءات.
    - ازدراء وإيذاء الأنبياء.
    - الحرب السابعة ونهاية اليهود.
  - ً السفياني صدام آخر على وشك الظهور.

- إسرافيل وأهوال القيامة.
  - عزرائيل ملك الموت.
  - مناسك الحج والعمرة.
  - صلاح الدين المنقذ المنتظر.
  - جنكيز خان إمبراطور الشر.
    - هولاكو مارد من الشرق.
  - مالك خازن النار النار وأهوالها.
  - هل الشعراوي متطرفاً يا إبراهيم.
    - نهاية دولة إسرائيل سنة ٢٠٢٢.
      - المهدي المنتظر.
      - شهداء الصحابة.
      - زوجات الأنبياء والرسل.
        - النساء المبشرات بالجنة.
      - المبشرات بالنار من النساء.
        - واقتربت الساعة.
          - أعمال يحيها الله.
    - القرين العدو الحقيقي للإنسان.
      - الحياة الأخرى.
- السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين المحترمين. | تيمور لانك إمبر اطور على صهوة جواد.
  - مصطفى كمال أتاتورك ذئب الطورانية الأغبر.
    - عمرو بن العاص داهية العرب.

- مؤامرات وحروب صنعتها الماسونية.
  - حكومة الدجال الماسونية الخفية.
- الشيطان إبليس وصراعه مع الإنسان.
- هلاك الأمم من قوم نوح إلى عاد الثانية.
- الثالوث الغامض..قارة أطلانتس ومثلث برمودا
  - والأطباق الطائرة..
  - عرش إبليس ومثلث برمودا.
    - نهاية العالم قريباً.
    - الحرب العالمية الثالثة قادمة.
  - نهایة ودمار إسرائیل وأمریكا.
    - نساء أهل البيت.
  - بيوت الرسول وبيوت الصحابة حول المسجد النبوي.
    - بنات الصحابة.
    - رضوان خازن الجنة.
    - الحرب العالمية الأخيرة قادمة.
    - دولة فرسان مالطا وغزو العراق.
    - عالم السحر والسحرة والمسحورين.
- أصحاب البروج في مواجهة أصحاب الكهوف.
  - and the state of t
  - الحجاج بن يوسف الثقفي طاغية بني أمية.
  - خالد بن الوليد قاهر الأكاسرة والقياصرة.

- مواجهة الجن.
- الأعشاب والجن.
- معجزات الشفاء بالحجامة.
- قصة رجال ونساء عفا عنهم الرسول ﷺ
  - قصة من ذكاء الصحابيات.
  - حرب الفيروسات ونهاية العالم.
- سلالات وعائلات ومنظمات تحكم العالم.
  - - المسيح في مواجهة الدجال.
    - السلطان قطز وعين جالوت.
  - بر الوالدين وعقوقهما وصلة الأرحام.
    - الماسونية أسرار وقضايا.
  - لعبة المتنورين والنظام العالمي الجديد.
  - الدولة العثمانية وسلاطين بني عثمان.
- السلطان سليمان القانوني وحريم السلطان.
- الدولار الأمريكي شفرة الشيطان المقدسة.
  - عالم الملائكة الكرام.
  - هاروت وماروت بين الحقيقة والخيال.
  - جنود الله من البعوضة إلى الفيس بوك.

- طارد الجن.
- موائد الشيطان.
- دعوة للزواج.
- زوجات الرسول للأطفال.
- اختبر معلوماتك الإسلامية.
- الموسوعة الإسلامية للنساء.
- جهنم في الديانات الساوية.
- بروتوكولات حكماء صهيون والمخططات الماسونية. ] التمهيد الأخبر لظهور الدجال.
  - الدجال في مواجهة الوحى الإلهي.
  - هارون الرشيد الخليفة المفترى عليه.
    - معاوية بن أبي سفيان.
    - أبناء في الجنة وآباء في النار.
    - أبونا آدم من الطين إلى الجنة.
  - آل روكفلر تجار الموت وأعوان الدجال.
    - طوفان نوح العظيم.
    - الشام على أعتاب النهاية.
    - يوم الحشر وأهوال القيامة.
    - مشاهير وعظهاء اغتالتهم الماسونية.
      - الماسونية والثورات الشعبية.
  - الشرق الأوسط في نبوءات الكتب المقدسة.

# الفهرس

| ٧          | المقدمةا                                                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩          | ١ – الفوضي الخلاقة من زمن ابن السوداء إلى زمن بنت السوداء                                                                      |
| ١١         | - فلسفة الفوضي الخلاقة قديهاً وحديثاً                                                                                          |
|            | <ul> <li>الفوضى الخلاقة صناعة يهودية قديمة ظهرت في القرن الأول</li> </ul>                                                      |
| 17         | الهجري وعادت للظهور في القرن الواحد والعشرين الميلادي                                                                          |
| ۲۱         | ٢- عبدالله بن سبأ حقيقة لا خرافة                                                                                               |
| ۲۳         | - عبدالله بن سبأ بين شبهات المنكرين وأدلة المثبتين لوجوده                                                                      |
| ۳۱         | <ul> <li>الخلط بين عبدالله بن سبأ اليهودي وعمار بن ياسر الصحابي رضي الله عنهما</li> </ul>                                      |
| ۲۳         | - ذكر ابن سبأ في مصادر أهل السنة والجماعة                                                                                      |
| ۳۸         | - ذكر ابن سبأ في مصادر الشيعة                                                                                                  |
| ٤١         | ٣- ابن سبأ واختراق صفوف المسلمين                                                                                               |
| ٤٣         | - أصل ابن سبأ ونشأته                                                                                                           |
| •          | - الظهور المتكرر لابن سبأ في الولايات الإسلامية لإثارة الفتن وتأليب                                                            |
| ٤٦         | الناس على الخليفة عثمان رضي الله عنه                                                                                           |
| • •        | - أول فتنة في الإسلام تنتهي بقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان<br>- أول فتنة في الإسلام تنتهي بقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان |
| ٥.         | <del>-</del> ·                                                                                                                 |
| 70         | رضي الله عنه                                                                                                                   |
|            | <ul> <li>دور ابن سبأ في إحداث فتنة عثمان</li></ul>                                                                             |
| ٧٢         | –نهاية قتلة عثمان رضي الله عنه                                                                                                 |
| <b>V</b> 0 | ٤ - تتابع الأحداث                                                                                                              |
| ٧٧         | - مبايعة الإمام علي رضي الله عنه بالإمامة                                                                                      |
| ۸۲         | - استمرار الفتنة واستثهار الاختلاف بين الصحابة                                                                                 |
| 94         | – موقعة الجمل ودور عبدالله بن سبأ وأعوانه فيها                                                                                 |
| ١٠١        | - السيدة عائشة والجمل                                                                                                          |
| ٠٩         | ٥- السبئية والخلاف بين علي ومعاويــة رضي الله عنهها                                                                            |
| 111        | - استمرار السبئية في إشعال الفتنة في معركة صفين                                                                                |
| 174        | – معركة النهروان بين علي رضي الله عنه والخوارج                                                                                 |
| 177        | - السبئية و قتل الإمام على رضّ الله عنه                                                                                        |

### .... ابن سبأ .. مؤسس الماسونية في الإسلام

| 140   | ٦- حقيقة السبئتية وعقيدتهم الفاسدة                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 149   | <ul> <li>تغيرات المجتمع المسلم في العصر الأول للإسلام من أسباب ظهور السبئية</li> </ul> |
| 180   | – عقيدة السبئية                                                                        |
| 120   | ١ – الوصية والرجعة                                                                     |
| ۱٤٧   | ٢- ادعاء السبئية أنهم لا يموتون                                                        |
| 1 2 9 | ٣- ادعاء السبئية بألوهية الإمام علي رضي الله عنه                                       |
| ١٥٦   | ٤ – ادعاؤهم بنبوة الإمام على رُضيّ الله عنّه                                           |
| ١٥٨   | ٥- ادعاؤهم بالحلول والتناسخ                                                            |
| 109   | ٦- ابن سبأ أول من نادي بمبدأ الرفض                                                     |
| 171   | - عقيدة السبئية هي عقيدة المسيح الدجال                                                 |
| 170   | ٧- أهم رجالات السبئية                                                                  |
| ۱٦٧   | ١- عمير بن ضابئ الحارثي                                                                |
| 179   | ٢- المغيرة بن سعيد                                                                     |
| ۱۷۱   | ٣- كنانة بن بشر التجيبي                                                                |
| ۱۷۱   | ٤ - رشيد الهجري                                                                        |
| ۱۷۲   | ٥- أبو النضر محمّد بن السائب الكلبي                                                    |
| ۱۷٤   | ٦- جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي                                                |
| 140   | ٧- المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذابّ مدعيّ النبوة (١ هـ - ٦٧ هـ)                      |
| ۱۷۷   | - رفع المختار لواء الثأر من قتلة الحسينُ رضي الله عنه                                  |
| 149   | - نهاية المختار                                                                        |
| ۱۸۰   | - عقيدة المختار الثقفي                                                                 |
| ۱۸۳   | ۸- بيان بن سمعان التميمي وجماعته                                                       |
| 112   | ٩ – عبدالله بن عمرو بن حرّب الكندي                                                     |
| ۱۸٤   | ١٠ – عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب                                  |
| ۱۸۷   | ٨- كلمة أخيرة نهاية ابن سبأ الغامضة                                                    |
| 194   | أهم المراجع والمصادر                                                                   |
| 197   | الكأتب في سطور                                                                         |
| 199   | الففيسيالفضيسي                                                                         |